# أدعيةُ الأعياد والأيام

تأليف

الأمير حَسن بن يوسف

(المكزون السِنجاري)

غفرَ اللهُ لهُ ولسائرِ المُؤْمِنِيْنَ

# خُطْبَةُ ودُعاءُ عِيْدِ الفِطْرِ المُبارَكِ وهُوَ أُوَّلُ الأعْيادِ:

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ سِّهِ العَلِيِّ الكَبِيْرِ، الوَلِيِّ النَّصِيْرِ، واهِبِ الجُوْدِ، واجب

الوُجُود، مُعِلِّ العِلَلِ، مُوزِّلِ الأزلِ، الحَقِّ المُدِيْنِ، الأَنْزَعِ البَطِيْنِ، مُحْدِثِ القَدِيْم، مُعَلِّمِ العَلِيْم، مَطْلَبِ الطَّالِدِيْن، مَرْغَبِ الرّاغِدِيْن، ذِي المَجْدِ الّذِي لا يُوارَى، والفَضْلِ الّذِي لا يُوارَى، داعِي الدُّعاة، هادِي الهُداة، سَدِيْلِ السُّبُلِ، مُرْسِلِ الرُّسُلِ، الآتِي بِظُلَلٍ مِنَ الغَمام، المُنَسِزَّهِ عَسنْ حُلُولِ الأَجْسام، وعَسنِ الحَرَكَةِ المُنتقالِ، والتَّحَوُّلِ مِنْ حالٍ إلى حالٍ، لا تُوارِيْهِ الحُجُبُ والأَسْتارُ، ولا تَحْوِيْهِ الشَّعُوْبُ والأَقْطارُ، ولا تُنْهِيهِ المُحَدِّن والمُعَن والأَدْوارُ، ولا يُكْدِيْهِ الطَّلَبُ بِالاسْتِمْرارِ، فَهُوَ الأَوْلُ والأَدْوارُ، والمَالِئُ والظّاهِرُ ، النّاصِرُ لِعَبْدِهِ، المُعِنُ لِجُنْدِهِ، المُعَرِّر لِجُنْدِهِ، قالِعُ البابِ، هازِيْمُ الأَحْزابِ، باطِنُ المُعِنُ لِجُنْدِهِ، الطَّن والطَّاهِرُ ، النّاصِرُ لِعَبْدِهِ، المُعِنُ لِجُنْدِهِ، قالِعُ البابِ، هازِيْمُ الأَحْزابِ، باطِنُ المُعِنُ لِجُنْدِهِ، قالِعُ البابِ، هازِيْمُ الأَحْزابِ، باطِنُ

الحِجابِ، مُسَـبِّبُ الأسْبابِ، المُحْتَجِبُ فِي الْجِجابِ، مُسِيرُ المُكْتَبِ فِي تَجَلِّياتِهِ، المَعْرُ وْفُ بِآياتِهِ، أَمِيْرُ النَّحْلِ، مُمِيْرُ الكُلِّ، غايَةُ الغاياتِ، مُبْتَدِعُ العَقْلِ، العادِلُ فِي قَصَائِهِ، الْجَوّادُ فِي عَطَائِهِ، أَعْبُدُهُ وَأَحْمَدُهُ عَلَى آلائِهِ، وأَدْعُوْهُ وأَفْرِدُهُ عَنْ صفاتِهِ وأسْمائِهِ، وأشْهَدُ أنْ لا إله إلاَّ هُوَ، شَهادَةً مُطَهَّرَةً مِنَ الشِّرْكِ فِي دُعائِهِ، مُبَرَّأَةً مِنَ الشَّكِّ فِي يَوْمِ لِقَائِهِ ، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَرْشُ اسْتِوائِهِ ومَقَامُ اسْتِعلائِهِ، وعِبارَةُ مَعْناهُ وصِراطُ مَن اصْطَفاهُ، الَّذِي جَعَلَ مَعْرِفَتَهُ أصْلُ مُفْتَرَضاتِهِ، وطاعَتَهُ مَثانِيَ مَرْضاتِهِ، وضرَبَ بالصَّوْم مَثَلاً عَلَى صَمْتِهِ ومَخافَتِهِ، وأشارَ بالعِيْدِ إلَّى الإعْلان بِدَعْوَتِهِ، ونَطَقَ فِي هَذا اليَوْمِ صادِعاً بِأَمْرِهِ، داعِياً إِلَى عَلانِيَةٍ سِرِّهِ، فَابْتَدَرَ إِجابَتَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ، و أَنْكَرَ دَعْوَ تَـهُ الكافِرُ وْنَ، فَجَعَلَـهُ لِغَيْبَتِهِ يَوْمِاً مَشْهُوْداً، وأعادَهُ فِي كُلِّ عام لأَوْلِيائِهِ عِيْداً مَحْمُوْداً، وعَرَّفَهُمْ فِيْهِ بِالظَّهُوْرِ، وأمَرَهُمْ فِيْهِ بِالسُّجوْدِ فِي الصَّلاةِ والاقتراب، وضرَب بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الكافِريْنَ بِسُوْر لَهُ بابُ باطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ العَذابُ .

اللَّهُمَّ كَما أَعَدْتَهُ عَلَيْنا، ونَحْنُ بِكَ عارِفُوْنَ، ولَكَ عابِ فُوْنَ، ولَكَ عابِ حُوْنَ، ولَكَ عابِ حُوْنَ، وبِتَجَلِّياتِ الله عالِمُوْنَ، ولأسلمائِكَ ساجِدُوْنَ، ولأبوابكَ قاصِدُوْنَ، ولِمَراتِب

قُدْسِكَ مُقَدِّسُوْنَ، فَاجْعَلْنا اللَّهُمَّ عَلَى دِيْنِ َكَ مِنَ المُقِيْمِيْنَ، وبِخُقُوْقِ أَهْلِ مَعْرِ فَتِكَ مِنَ المُوفِيْنَ، ولِنِعْمَ تَلِكَ مِنَ المُوفِيْنَ، ولِنِعْمَ تَلِكَ مِنَ الشّاكِريْنَ، ولِنِعْمَ تَلِكَ مِنَ الشّاكِريْنَ،

وعَلَى قَضائِكَ مِنَ الصّابِرِيْنَ، ولأَوْلِيائِكَ مِنَ الصّابِرِيْنَ، ولأَوْلِيائِكَ مِنَ النّاصِرِيْنَ، واهْدِنا صِراطَكَ

المُسْتَقِيْمَ، وأَعِذْنا مِنْ سُوْءِ الجَحِيْمِ، ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا المُسْتَقِيْمَ، وأَعِذْنا مِنْ سُوْءِ الجَحِيْمِ، ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا وسائِرَ إِخْوانِنا المُوْمِنِيْنَ بِبَرَكَةِ هَذَا اليَوْمِ الجَدِيْدِ والعِيْدِ السَّعِيْدِ، ومَهْما كَرَّرْتَنا فِي الصُّورِ، فَأَعِدْهُ عَلَيْنا، ونَحْنُ بِفَضْلِهِ مُحَقِّفُونَ، ولِثَوابِ الطّاعَةِ فِيْهِ متَحَقِّفُونَ، وارْزُقْنا الفِطْرَ الأَكْبَرَ، واليَوْمَ الأَزْهَرَ، يَوْهَ يُؤِدْنَ بِكَثْفِ الْفِطْءِ، ويَدْعُو الداعِي مِنَ السَّماءِ، واحْمِلْنا إلَيْكَ عَلَى الْفِطْءِ، ويَدْعُو الداعِي مِنَ السَّماءِ، واحْمِلْنا إلَيْكَ عَلَى مَطايا مِنْ طاعَتِكَ، وأَوْرِدْنا جِياضَ رَحْمَتِكَ، وأَدْخِلْنا فِي عِدَّةِ اللاّحِقِيْنَ بِالسَّابِقِيْنَ مِنْ عَوالِمِ قُدْسِكَ، وأسائِرِ عِدَّةِ اللاّحِقِيْنَ بِالسَّابِقِيْنَ مِنْ عَوالِمِ قُدْسِكَ، وأَوْرِدْنا جِياضَ رَحْمَتِكَ، وأَدْخِلْنا فِي عِدَّةِ اللاّحِقِيْنَ بِالسَّابِقِيْنَ مِنْ عَوالِمِ قُدْسِكَ، ولِسائِرِ عَدَّةِ اللاّحِقِيْنَ بِالسَّابِقِيْنَ مِنْ عَوالِمِ قُدْسِكَ، وأَدْخِلْنا فِي عَلَى اللهِ بَابِكَ الأَكْرَمِ، وعَلَى كَواكِبِكَ عَلَى الدُّوارِهِمُ المُضِيَّةِ، صَالاً قُوصِلُ الْمُنْقَطِعِيْنَ مِنْ مَا المُضِيَّةِ، صَالاَةً تَوْصِلُ الْمَنِيَ المُنْقَطِعِيْنَ مِنَا، فَنُصْبِحُ المُفَيِّةِ، وأَنُوارِهِمُ المُضيَّةِ أَهْلِ الرِّجْسِ طاهِرِيْنَ وَمِن مُلامَسَةِ أَهْلِ الرِّجْسِ طاهِرِيْنَ وَمِن مُلامَسَةِ أَهْلِ الرِّجْسِ طاهِرِيْنَ وَبَرْفَعُ بِهَا عُطاءَ الغَقْلَةِ عَنَا، فَنُصْبِحُ وباغُمْ وبَاعْدانِنا

ظافِرِیْنَ،وانْصُرُنا وأَنْتَ خَیْرُ النّاصِرِیْنَ،واغْفِرْ لَنا خَطایاناوأَنْتَ خَیْرُ الغافِرِیْنَ،یا أَنْزَعُ!یا بَطِیْنُ!یا مَوْلانا!یا أمِیْرَ النَّحْلِ!یا عَلِیٌ یا عَظِیْمُ

#### دُعاءُ العِيْدِ السّليماني

وهْوَ يَوْمُ الثّالِثِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ وهْوَ اليَّوْمُ الَّذِي قَالَ فِيْهِ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ إلَيْهِ التَّسْلِيْمِ لِلسَّيِّدِ سَلْمانَ سَلْ أَعْطِيْكَ البَيانَ وأَمْنَحُكَ البُرْهانَ ، وأقامَهُ عَلَماً ، وهُوَ هَذا ·

بسنم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ

مَوْ لانا- أمِيْرَ النَّحْلِ- جَلَّ تَناؤُكَ ، وعَزَّتْ آلاؤُكَ ، وعَظُمَ كَبْرِياؤُك، وتَقَدَّسنت أَسْماؤُك، أَشْهَدُ أَنَّ سَلْمانَ بابُكَ المُعَلَّى، الَّذِي احْتَجَبَ بِهِ حِجابُكَ الأعْلَى، وظَهَرَ بِهِ لِلتَّلْبِيْسِ، وأَظْهَرَ الاحْتِجاجَ عَلَى حِرْبِ إِبْلِيْسَ، حِيْنَ حاوَلُوا إطْفاءَ نُوْرِكَ ، وجَهلُوا حَقِيْقَةَ سِرّ ظُهُوْرِكَ، وخَرَجُوا عَنْ طاعَتِكَ ، واسْتَكبَرُوا عَنْ عِبادَتِكَ ، وسَمُّوا ما شاهَدُوا مِنْ قُدْرَتِكَ سِحْراً ، وجَعَلُوا الإقْرارَ بِمَعْنَو يَتِكَ إِلْحاداً وكُفْراً ، فَأَوْ قَفْتَهُمْ عِنْدَ الصُّوْرَةِ الْمَرْ ئِيَّةِ ، وأَعْمَيْتَهُمْ عَنْ أَنُوارِكَ الجَلِيَّةِ ، بجُحُوْدِهِمْ ما أَقَرَّ بهِ رَسُوْلُكَ ، وصُدُوْدِهِمُ النّاسَ عَن اتِّباع سَبِيْلِكَ ، ونَفْيِهُمْ ما تُبُتَ فِي الْعُقُولِ مِنْ وُجُودِكَ ، وانْتَفَى بِهِ فِي العِيانِ مِنْ تَحْدِيْدِكَ ، حَتَّى نَصَبُوا لَكَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَنْداداً ، و أقامُوا مَقامَكَ كُفْراً وعِناداً ، فَأَفْسَدُوا بِلادَكَ ، وأَضَلُّوا عِبادَكَ ، وقَعَدوا لَهُم صِراطَكَ المُسْتَقِيْمَ ، وهَدَوْهُم إلِي سَواءِ الجَحِيْمِ ، وأنْتَ القاهِرُ فَوْقَهُمْ تَمُدُّهُمْ مُدَّةَ الإنْظارِ ، وتَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وتَخْتَارُ، ولَمْ يَزِالُوا كَذَلِكَ، حَتَّى أَوْرَدْنَهُمُ المَهالِكَ، وضلا عَنْهُمْ ما كَسَبُوا، وبَدا لَهُم مِنْكَ

ما لَمْ يَحْتَسِبُوا، وعَضَّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وحَلَّتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ، ولَمَّا لَمْ يَجِدْ مِنْ عَذَابِكَ مَقِيْلاً، قَالَ يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيْلاً، فَما رَحِمَتَ عَبْرَتُهُ، ولا أَقِلَّتَ عَٰثْرَتُهُ ولا قُبِلَتَ مَعذِرَتُهُ ، اللَّهُمَّ أَظْهِرْ لَعْنَتَ هُما، والْعَنْ شِيْعَتَهُما، وأَبْطِلْ بِدْعَتَهُمَا وعَطِّلْ دَعْوَتَهُما ، وأَبْعِدْنا عَنهُما، وفَرِّقْ بَيْنَنا وبَيْنَ أَشْياعِهِما، وأعِذْنا مِنْ مُوالاةِ أَتْباعِهِما، وخَلِّصْنا مِنْ كُفْرِهِما وجُحْدِهِما ، وطَهِّرْنا مِنْ شَكِّهما وشِرْكِهما ، فَيا وَيْلَهُما مِنْ حِسابِكَ ، وشَدِيْدِ عِقابِكَ واجْعَلْنا اللَّهُمَّ فِي هَذا اليَومِ مِنَ الْآمِنِيْنَ مِنْ عَذابِكَ، الواثِقِيْنَ بِثُوابِكَ، المُتَعَلِّقِيْنَ بِأَبْوابِكَ، القاصِدِيْنَ لِحِجابِكَ، المُوَجِّدِيْنَ لِمَعْنَوِ بَيْكَ، المُقِرِّيْنَ بِرُبُوْبِيَّتِكَ، المُتَواضِعِيْنَ لِعَظَمَتِكَ، فَنَسْأَلُكَ -مَوْ لاَنا- أَنْ لا تَنْسانا مِنْ رَحْمَتِكَ، وأَدْخِلْنا دارَ كَرامَتِكَ فِي الْفَسِيْحِ الْأَوْسَعِ بَيْنَ جَوارِ قُدْسِكَ ومَحَلِّ أَنْسِكَ مَعَ الَّذِيْنَ آمَنُوا لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. مَوْلايَ بَرِّنْنا مِمَّن عَدَّكَ مَحْدُوْداً، وحَدَّكَ مَعْدُوْداً، وعَبَدَكَ مَغْمُوْداً، وجَحَدَكَ مَشْهُوْداً، ونَسَبَ إِلَيْكَ مُلامَسَةَ النِّساءِ، ونَسَبَكَ بِالآباءِ والأَبْناءِ، ومِمَّنِ ادَّعي لَكَ نِدّاً، ووَالَي لأَوْلِيائِكَ ضِدّاً، وَجَحَدَ لَكَ رِفْداً، وجَعَلَ لِغَيْرِكَ فِي العِبادَةِ قَصْداً ، مَوْ لايَ ! نَبْرَأُ النِّكَ مِمَّنْ أَكَلَ خَيْرَكَ ، وعَبَدَ غَيْرَكَ، السَّوادُ الأَعْظَمُ، والرِّواقُ المُظْلِمُ، ومِنَ السَّالِكِيْنَ لِسُنَّتِهِمْ ، والرّاضِيْنَ بِسِيْرَتِهِم، فَبَرِّئْنا- اللَّهُمَّ -مِنْهُمْ ، والعَنْهُمْ ، وأَبْعِدْهُمْ عَنَّا، وأَبْعِدْنا عَنْهُم، وأَخْرِجْنا مِنْ سِجْنِهِمْ ، وأعِذْنا مِنْ جَهْلِهِمْ ، وطَهِّرْنا مِنْ ظُلْمِهم

وغُشْمِهِمْ، واجْعَلْ سَدّاً مِنْ سَدّكَ بَيْنَنا وبَيْنَ شَكِّهِمْ بِكَ وشِرْكِهِمْ، لِنَشْهَدَ فِي اللّحِقِيْنَ أَهْلِ امتِحانِكَ، ونَفُوْزَ بِلَطَائِفِ جُوْدِكَ وإحْسانِكَ، ونَسْمَعَ مِنَ الْمُسْتَمِعِيْنَ سِرَّ الْمُخْلَصِيْنِ ، ونَمُرَّ مَعَ السّائِحِيْنَ بِمَقامِ المُخْلَصِيْنِ ، ونَمُرَّ مَعَ السّائِحِيْنَ ونُروِحَ مَعَ المُخْتَصِيْنَ، ونَصْحَبَ النُّجَباءَ مَعَ الْمُقَدِسِيْنَ ونُروِحَ مَعَ النُّقَباءِ فِي الرُّوْحانِيِيْنَ، ونَأْتُمَّ بِالأَيْتامِ فِي الْكُرُوْبِيِيْنَ ، ونَقْتَحِمَ عَقَبَةَ الفَكاكِ فِي الْمُقَرِّبِيْنَ، ونَطُوْفَ فِي كُرْسِيِ ونَقْتَحِمَ عَقَبَةَ الفَكاكِ فِي الْمُقَرِّبِيْنَ، ونَطُوْفَ فِي كُرْسِي ونَقْتَحِمَ عَقبَةَ الفَكاكِ فِي الْمُقَرِّبِيْنَ، ونَطُوْفَ فِي كُرْسِي مَجْدِكَ ، ونسْبَحَ حَوْلَ العَرْشِ بِحَمْدِكَ، وسائِرَ إِخُوانِنا المُؤْمِنِيْنَ ، يا مَوْلانا ، يا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ ، يا عَلِيُّ ، يا عَظِيْمُ .

#### دُعاءُ العِيْدِ الجابِرِيِّ

وهْوَ الْيَوْمُ السَّابِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، لأَنَّ مَوْلانا الْباقِرَ، مِنْهُ السَّلامُ ، نَصَّبَ فِي هَذا الْيَوْمِ جابرَ بْنَ يَزِيْدَ الْجُعْفِيَّ باباً بَعْدَ أَنْ كَانَ مُوَهَّلاً ، ووَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَوَجَدَ بَرْدَ أَنامِلِهِ فِي ظَهْرِهِ بِتَأْهِيْلِ الصَّلاةِ لِلاسْمِ عَلَيْهِ بِالظُّهُوْرِ بِهِ ، لأَنَّ الاسْمَ - جَلَّ وعَلا - هُوَ يَدُ الْمَعْنَى ، وأنامِلُ اليَدِ أَشْخَاصُهُ الَّتِي يَظْهَرُ بِها لِظُهُوْرِهِ ، وهُو هَذا الدُّعاء وبِاللهِ المُسْتَعانُ :

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ لا تُنْسِنا ما ذَكَّرْتَنا بِهِ مِنْ عَهْدِكَ ، ولا تُعْمِنا عَمّا بَصَّرْتَنا بِهِ مِنْ رُشْدِكَ، وأعِذْنا مِنْ وَعِيْدِكَ بِإِنْجازِ وَعْدِكَ، واحْمِلْنا بِجُوْدِكَ عَلَى جادَّةِ قَصْدِكَ، واخْصُصْنا بخَصائِصِ رِفْدِكَ، واسْتَخِصَّنا بِجِوارِ مَجْدِكَ، وعَجِّلْ بِلِقَاكَ نُصْرَتَنا واجْعَلْ رِضَاكَ فَرْحَتَنا، وأَجْزِلْ مِنْ عَطَائِكَ مِنْحَتَنا، وأزِلْ فِي ابْتِلائِكَ فِتْنَتَنا، فَقَدُّ دَخَلْنا البابَ الَّذِي نَصَبْتَهُ لَنا، وفَرَضْتَ طَاعِتَهُ عَلَى أَوْلِيائِكَ فَجَعَلْتُهَا لَهُمْ حِمَى ، فَأَصْبَحَ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ مُنْعِماً،ومِنَ الكافرين مُنْتَقِماً ، فَهْوَ جابِرُ الكَسِيْرِ ومُطْلِقُ الأسِيْرِ، النُّوْرُ السّاطِعُ والسَّيْفُ القاطِعُ، والحِصْنُ المانِعُ والحِصْنُ المانِعُ والمَفْرَقُ الجامِعُ، اللَّهُمَّ! فَكَما أَدْخَلْتَنا بابَ دَعْوَتِكَ طائِعِيْنَ ، اجْعَلْنا عَلَى مَعْرِفَتِهِ مِنَ الثَّابِتِيْنَ، وأَوْزعْنا شُكْرَ إحْسانِهِ إلَيْنا، وامْدُدْنا بِالمَعْرِفَةِ فِيْما أَوْجَبْتَ لَهُ عَلَيْنا، فَقَدْ دَخَلْنا بابَ حَرَمِك، فأُمِّنّا مِنْ بَوادِر نِقَمِكَ ، واجْعَلْ مَعُوْنَتَنا مِنْ عِنْدِكَ ، ورَغْبَتَنا فِي جِوارِ مَجْدِكَ ، وأَحْسِنْ لَنا إلَيْكَ المَعَادَ ، وبَرِّئْنا مِنْ سائِرِ الأَصْدادِ ، وَجَنِّبْنا طَرِيْقَ أَهْلِ الزَّيْغ والفَسادِ، واقْرِنْ أُمُوْرَنا بِاليُسْرِ، وسَعْيَنا بِالشُّكْرِ، وَأَعْمالَنِا بِالتَّوْفِيْقَ، وإيْمانَنا بِالتَّحْقَيْق، واسْلُكْ بِنا مَحَجَّةَ الطَّرِيْقِ ، ولِسائِرِ أَهْلِ الْتَصْدِيْقَ ، يا أَزَلُ ، يا قَدِيْمُ ، يا عَلِيُّ ، يا عَظِيْمُ ..

#### دُعاءُ العِيْدِ الجابِرِيِّ

دُعاءُ العِيْدِ الجابِرِيِّ أَيْضاً، وهْوَ اليَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ فِي الْحِجَّةِ وفِيْهِ أَمَرَ مَوْلانا الباقِرُ لِبابِ الدَّعْوَةِ جابِرٍ عِنْدَ ظُهُوْرِ الاسْمِ بِهِ بِالبَيانِ فَأَعْلَنَ بِالدُّعاءِ إلَيْهِ جَهْرَةً ، فَأَخَذَ السِّنْدانَ المُحَمَّى وتَرَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى زالَتْ حُمْرَتُهُ، وأَظْهَرَ المُنْكِرِيْنَ أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوْهُ، وأَلْحَقَ نِكالَهُمْ فِي مِشْياطِيْنِهِمْ، وأَحَلَّ بِهِمِ التَّنْكِيْلَ، وجَعَلَ كَيْدَهُمْ فِي بِشَياطِيْنِهِمْ، وأَحَلَّ بِهِمِ التَّنْكِيْلَ، وجَعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيْلِ، وهو هذا:

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مَوْلايَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَلَيُّ الفَضْلِ، ووَاهِبُ العَقْلِ، الأَوَّلُ بِلا بِدايةٍ والآخِرُ بِلا نِهاية، الظّاهِرُ بِغَيْرِ انْتِقالٍ، الباطِنُ بِغَيْرِ زَوالٍ ، لا بَدْءَ لأَوَّلِيَّتِ فِكَ، ولا نِهاية لآخِرِيَّتِكَ، ولا حَدَّ لِصفَتِكَ، ولا عادَّ لِنَعْمائِكَ ، ولا رادَّ لِقَضائِكَ، ولا مَعاذَ إلاَّ بِفِنائِكَ ، ولا مَلاذَ إلاَّ بِفِنائِكَ ، ولا نَقْمَةَ إلاَّ مِنْ عَدْلِكَ ، ولا مَقِيْلَ إلاَّ مِنْ عَدْلِكَ ، ولا مَقِيْلَ إلاَّ مِماكَ ، ولا مَعْبُوْدَ مُقِيْلَ إلاَّ مِماكَ ، ولا مَعْبُوْدَ سُواكَ ، لا إلَهَ إلاَّ أَنْتَ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ إلَهُ الآلِهَةِ ، أَمِيْرُ النَّحْلِ ، مُوجِدُ الوُجُوْدِ ، مُغِيْثُ المَحْل ، المُمْتَنِعُ بِجَلالِهِ النَّحْلِ ، مُوجِدُ الوُجُوْدِ ، مُغِيْثُ المَحْل ، المُمْتَنِعُ بِجَلالِهِ

عَنْ مُلاحَظَةِ الأَبْصِارِ ، المُرْتَفِعُ بِعَظَمَتِهِ عَنْ مُواراةٍ الحُجُبِ والأسْتارِ ، المُتَجَلِّى لِخَلْقِهِ بِحُجُبِ العُيُوْنِ ، والداعِي لَهُمْ مِنْ مَكَانٍ قَرَيْبٍ لِيَهْتَدُوا بِكَ إلَيْكَ ، ويَسْتَدِلُوا مِنْكَ عَلَيْكَ ، إِذْ لَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَعْرِفَكَ إِلاَّ بِما تَعَرَّفْتَ بِهِ إلَيْهِ ، ولا أَنْ يَصِفَكَ إلاَّ بِما دَلَلْتَهُ بِاتِّصافِكَ بِهِ عَلَيْهِ، وَأَنْتَ العَلِيُّ عَنِ الأَسْماءِ وِالْصِّفاتِ، وِالْصِّفاتِ، وِالْجَوارِحِ وِالْأَدُواتِ، مَوْلايَ! أَشْهَدُ أَنَّكَ تَجَلَّيْتَ لِخَلْقِكَ كَمِثْلِ مِثْالِكَ الباقِرِ وأظْهَرْتَهُ فِي غَيْبَتِهِ بِبابِ دَعْوَتِكَ جَابِر، فَدَعا الْكَافَّةَ إَلَى تَوْجِيْدِكَ، وَدَلَّهُمْ عَلَى عَيْنِ وُجُوْدِكَ ، فَآمَنَ بدَعْوَتِهِ المُؤْمِنُوْنَ ، وكَفَرَ بها الجاحِدُوْنَ. مَوْ لايَ! آمَنَّا أَنَّهُ لا إِلَّهَ إلاَّ أَنْتَ ، وصَدَّقْنا بِالكِتابِ إِلَّذِي أَنْزَلْتَ، واتَّبَعْنا الرَّسُوْلَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَلَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ تَلْبِيَةَ المُهْتَدِي بِقُدْرَتِكَ، والمُقْتَدِي بسِنَّتِكَ، ولَبَّيْكُ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ تَلْبِيَةَ المُجِيْبِ لِدُعاتِكَ، والمُنِيْبُ إلى مَرْضاتِك، ولَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ تَلْبِيَةَ المُسْتَبْصِرِ بِنُوْرِكَ، المُسْتَنْصِرِ بِظُهُوْرِكَ، لا إِلَهَ غَيْرُكَ، لَكَ تَوْحِيْدُنا، ولِحِجابِكَ سُجُودُنا، ولِبابِكَ إنابَتُنا، وأنْتَ مَوْلانا ووَلِيُّ نِ عُمَتِنا، فاجْعَلْنا \_ اللَّهُمَّ \_ فِي هَذا اللَّهُم الَّذِي جَعَلْتَهُ مَحَجَّةً لأَوْلِيائِكَ المُقِرِّيْنَ مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُمْ وْصنَفَّيْتَهُمْ، وعَلَى عَالَمِ المِزاجِ عَلَّيْتَهُمْ، وحِجَّةً عَلَى أعْدائِكَ المُنْكِرِينَ، وأَجْزِلِ اللَّهُمَّ مِنْ أَبرَكَتِهِ نَصِيْبَنا، ونَوّرِ - اللَّهُمَّ - بِهدايَتِكَ قُلُوْبَنا، وعَجِّلْ إلَيْكَ إيابَنا ويَسِّرْ لَدَيْكَ حِسابَنا، وأَنِلْنا ثَوابَ الطَّائِعِيْنَ يا أَنْزَعُ، يا بَطِيْنُ، يا مَوْلانا، يا أُمِيْرَ النَّحْلِ، يا عَلِيُّ، يا عَظِيْمُ ..

# خُطْبَةُ ودُعاء عِيْدِ الأضْحَى المُبارَكِ

وهوَ اليَومُ العاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَوصَبِيْحَةُ مِنْ الْعَسْلِ والزِّيْنَةِ مِنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ وأَحْكَامُهُ فِي الْغَسْلِ والزِّيْنَةِ والصَّلَاةِ والخُطْبَةِ والتَّكْبِيْرِ حُكْمُ عِيْدِ الْفَرِطْرِ وَالْعِيْدُ شَخْصُ القائِم ِ بِالسَّيْفِ وَوالأَصْحَى الْفَائِم َ بِالسَّيْفِ وَوالأَصْحَى فَيْهِ لَها مَعانٍ مِنْها: أَنَّ الْمَعْنَى، عَزَّ عِزُّهُ، دَعا الْخَلْقَ الْمُعْلِي لَها مَعانٍ مِنْها: أَنَّ الْمَعْنَى، عَزَّ عِزُّهُ، دَعا الْخَلْقَ الْمُعْلِي لَها مَعانٍ مِنْها: أَنَّ الْمَعْنَى، عَزَّ عِزُّهُ، دَعا الْخَلْقَ الْمُعْلِي فَلْ اللّهِ وَالْبَقْرِ والْغَنَم، اللّه عَذا الْمَعْنَى الْمُعْلِي وَالْبَقَرِ والْغَنَم، وسَنَّ ذَبْحَهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْمِ الّذِي عُرِضِتَ عَلَيْهِمْ وَيُعْ مِثْلِ هَذَا الْمَوْمِ الّذِي عُرِضِتَ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْمِ الّذِي عُرِضِتَ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْمِ الّذِي عُرِضِتَ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْمِ الّذِي عُرِضِتَ عَلَيْهِمْ فَي مِثْلِ هَذَا الْمَوْمِ الّذِي عُرِضِتَ عَلَيْهِمْ فَي مِثْلِ هَذَا الْمَعْلِي هِمْ الْذِي عُرْضِتَ عَلَيْهِمْ فَي مِثْلُ هَذَا الْمَعْلَى هُمْ .

### الخُطْبَةُ

يَبْتَدِئُ الإمامُ بِالتَّكْبِيْرِ سَبْعَ مَرّاتٍ ويَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، الْحَمْدُ لِلهِ الْعَلِيِّ عَنْ أَنْ يَخْفَى أَوْ يَطْهَرَ أَوْ يُتَوَهَّمُ أَو يُتَصَوَّرُ ، الْعَظِيْمُ عَنْ أَنْ يُحَدَّ أَو يُظْهَرَ ، أَوْ يُكَيَّفَ أَوْ يُقَدَّرَ ، الْمُمْتَنِعُ عَنْ إِدْراكِ النَّظَرِ يُحْصَرَ ، أَوْ يُكَيَّفَ أَوْ يُقَدَّرَ ، الْمُمْتَنِعُ عَنْ إِدْراكِ النَّظَرِ ومُقارَنَةِ وَتَحْصِيْلِ الْفِكَرِ ، الْمُنزَّهُ عَنْ مُمازَجَةِ الْبَشَرِ ومُقارَنَةِ الْأَرْواحِ والصَّورِ ، الْعَلِيْمُ بِما بَطَنَ وظَهَرَ ، وبِما تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ القَدِيْرُ اللّذِي عَلَى ما شاءَ قَدَر ، المُنْعِمُ عَلَى مَنْ عَرَفَ فَلَى مَنْ عَرَفَ فَأَقَرَ ، والمُنْتَقَمُ مِمَّنْ جَحَدَ فَأَنْكَرَ ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ مَنْ عَرَفَ فَأَقَرَ ، والْمُنْتَقَمُ مِمَّنْ جَحَدَ فَأَنْكَرَ ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ مَنْ عَرَفَ فَقَدَر ، والْمُنْتَقَمُ مِمَّنْ جَحَدَ فَأَنْكَرَ ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ مَنْ عَرَفَ عَلَيْهِ فَشَكَرَ ، وانْتَهَى إلَى أَمْرِهِ فِيْما أَمَرَ ، وأَشْهَدُ أَنْ عَرَفَ عَلَيْهِ فَشَكَرَ ، وانْتَهَى إلَى أَمْرِهِ فِيْما أَمَرَ ، وأَشْهَدُ أَنْ اللّهَ إلا هُوَ: هابِيْلُ ، شِيْثُ ، يُوسُفُ يُوشَعُ ، يُوشَعُ ، آصِفُ ، لَوْسُفُ يُوشَعُ ، آصِف ،

شَمْعُوْنُ، حَيْدَرُ، شَهادَةَ مَنْ أَثْبَتَ القَدَرَ، ونَفَى التَّخاطِيْطَ والصُّورَ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً بَيْتُهُ الَّذِي عَمَرَ، وعَرْشُهُ الَّذِي عَلَيْهِ بِالْاسْتِعلاءِ اسْتَقَرَّ، الَّذِي أَظْهَرَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِالْمَوْتِ الأَحْمَرِ ، عَلَى مَنْ بِمقاماتِهِ كَفَرَ، فَأَيَّدَ بِهِ المُؤْمِنِيْنَ ونَصِرَ ، ولِدِماءِ الكافِرِيْنَ هَدَر، وَوَعَدَ أَوْلِياءَهُ فِيْهِ بِالْفَتْحِ الْمُنْتَظَرِ ، يَوْمَ يَدْعُو الداعِي إلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، وأشْهَدُ أَنَّ سَلْمانَ بابَ دَعْوَتِهِ نَشَرَ، والمُؤذِّنَ بِمَعْنَوِيَّتِهِ فِيْما غَبَرَ، فَصنلاتُهُ على حِجابِهِ الأكْبَر وبابهِ الأنْوَر، وصنلاتُهُما عَلَى الكَوْكِبِ الأزْهَرِ،ومَوالِيْهِ الغُرَرِ،صنلاةً مُتَّصِلَةً بِعالَمِهمُ الأكْبَرِ الأطْهَرِ ، لاحقةً بِمَنْ دانَ بِهِمْ مِنْ عالَمِ المِزاجِ والكَدَرِ ما دارَ دَوْرٌ وكَرَّ ، وبَطَنَ حُجَّةٌ وظَهَرْ، وأَعادَ عَلَيْنا مِنْ بَرَكاتِ أسابِيْعِهِ وأيّامِهِ وشُهُوْرِهِ وأعْوامِهِ، وضاعَفَ لَنا بَرَكَةَ هَذا العِيْدِ الشَّرِيْفِ الَّذِي فَرَضَ فِيْهِ زِيارَة بَيْتِهِ الْحَرامِ، والتَّطَوُّفَ بِمَشَاعِرِهِ الكِرامِ، فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يا عَلِيٌّ عَلَى العالَمِيْنَ، ومالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ، أَنْ تُطَهِّرَنا مِنْ أَوْساتَ الكَدَرِ، وأَنْ لا تُوْقِفَنا عِنْدَ الجِدار والحَجَر، وأنْ تُدْرَكَ بنا مِيقاتَ حَجِّكَ، عَلَى مَحَجَّةِ نَهْجِكَ، واعْصِمْنا مِنَ الهَوَى، وزَوِّدْنا التَّقْوَى، واسْتُرْنا تَحْتَ لِواكَ،ولا تُوقِفْنا دُوْنَ حِماكَ، لِنَتَطَهَّرَ مِنْ ذُنُوْبِنا، ونَخْلَعَ تَراكِيْبَنا، ونَبْلُغَ بِهِدايَتِنا كَعْبَةَ البِدايَةِ، ونَعْرِفَ بِعَرَفَةَ مَعْرِفَةِ الغايَةِ ، وَنَزْدَلِفَ بِمُزْدَلَفَةَ الزُّلْفَى ، وِنَطُوْفَ بَيْتَكَ طَوافَ أَهْلِ الاصْطِفاءِ، ونَرْمِيَ جِمارَ اللَّعْنةِ عَلَى الصَّادِّيْنَ عَنْكَ، ونَفُوْزَ بِفَكِّ الرَّقَبةِ، بِاقْتِحامِ الْعَقَبَةِ، لِلْقُرْبِ مِنكَ، ونَردَ

زُلالَ الكَوْثَرِ، ونُصلِّي هُناكَ ونَنْحَرَ، فَأَنْتَ مأمُوْلُنا وعَلَيْكَ تَعْوِيْلُنا، ولِسائِر إِخْوانِنا فِي الدِّيْنِ، يا هادِيَ المُهْتَدِيْنَ، يا أَنْزَعُ، يا بَطِيْنُ يا أَزَلُ، يا قَدِيْمُ، يا عَلِيُّ ، يا عَظِيْمُ. يا عَظِيْمُ.

#### \* \* \*

#### دُعاءُ عِيْدِ الأضْحَى المُبارَكِ:

وهْوَ الْيَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، الْيَوْمُ الَّذِي رَفْعَ فِيْهِ مَوْلَانَا جَعْفَ َرٍ ، مِنْهُ السَّلامُ ، أَبَا الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي زَيْنَبَ الْكَاهِلِيَّ عَنِ الْتَّأْهِيْلِ إِلَى البابِيَّةِ بِالنُّطْقِ بَعْدَ الْصَمَّتِ ، وقالَ لأَوْلِيائِهِ: مَنْ كُنْتُ لَهُ رَبّاً فَمُحَمَّدٌ وَلِيُّهُ ، ومَنْ كَانَ عَدُوَّهُ فَأَنَا عَدُوَّهُ ، وهُوَ هَذَا ، وباللهِ التَّوْفِيْقُ والمُسْتَعانُ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدِ الْحَمْدِ ، لَبَيْكُ عَايَةُ القَصْدِ ، لَبَيْكَ سَبِيْل الرُّشْدِ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ ظَهَرْتَ فِي يَوْمِكَ السَلْسَلَيّ، ونادَيْتَ عَلَى مِأْذَنَةِ الكُوْفَةِ بِالسِّرِ الْخَفِيّ، تَثْبِيْتاً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، ودَلَلْتَ أَوْلِياءَكَ عَلَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ، ودَلَلْتَ أَوْلِياءَكَ عَلَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وتَسْكِيْتاً لِلْكافِرِيْنَ، ودَلَلْتَ أَوْلِياءَكَ عَلَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وتَسْكِيْتاً لِلْكافِرِيْنَ، ودَلَلْتَ أَوْلِياءَكَ عَلَى ظُهُوْرِكَ بِبابِكَ، ونُطْقِكَ مِنْ حِجابِكَ ، وصَرَّحْتَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ ، الأَجَلِّ الأَكْرَمِ ، مُتَبَرِّئاً إلَى مَعْناكَ مِمَّنْ بِالأَقْتِراءِ عَلَيْكَ ناوأك، ودَلَلْتَنا حِيْنَ ظَهَرَ مَوْلاكَ الَّذِي بِالأَقْتِراءِ عَلَيْكَ ناوأك، ودَلَلْتَنا حِيْنَ ظَهَرَ مَوْلاكَ الَّذِي

أَبْدَعَكَ واجْتَباكَ كَمِثْلِ مِثالِكَ الجَعْفَرِي، وأَنْطَقَكَ فِي مَقَامِكَ المُوْسَوِيِّ ، وجَعَلَكَ لِلْمُستَدِلِّيْنَ عَلَيْهِ مَوئِلاً ، وأَنْطَقَ صَنْفَقَةَ بِابِكَ وِنَصَّبَهُ بِابِاً بَعْدَ أَنْ كَانَ مُؤَهَّلاً ، وهُوَ مَوْلانا أَمِيْرُ النَّحْلِ ، لَمْ يَزُلْ عَنْ رُتْبَتِهِ ، ولَمْ يَسْتَحِلْ عَنْ كِيانِهِ فِي ظُهُوْرِهِ كَجَعْفَرٍ ، هُوَ الإِلَهُ الأُوَّلُ الأَزَلُ الحَقُّ المَدْعُوُّ حَيْدَراً، لَمْ يَكُنُّ غَيْرَهُ حِيْنَ دَعاهُ سَيِّدُنا أَبُو الخَطَّابِ جَعْفَراً ، وهُوَ الظَّاهِرِ فِيْما بَطَنَ ، والباطِنُ فِيْما ظَهَرَ ، وهُوَ أَعْلَى مِمّا تَعالَى وأَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَكُبَّرَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْعَلِيُّ الأَعْلَى ، مَعْنَى المَعانِي، غايَةُ الغاياتِ، البادِي مِنْ وادِي قُدْسِهِ، المُتَجَلِّي لِكُلِّ جِنْسِ حَسَبَ شَاكِلَتِهِ وجِنْسِهِ، المَعْنَى الأحَدُ، الفَرْدُ الصَّمَدُ ، لَمْ بَلِدْ ولَمْ يُولَدْ ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَاً أَحَدُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، المُرْتَفِعُ عَنِ الحُلُولِ ، المُنَزَّهُ عَن الأَفُولِ ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ شَهَادَةَ إِخْلاصٍ فِي تَوْحِيْدِهِ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاًّ هُوَ شَهادَةَ عِيانِ لَآيَةِ وَجُوْدِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنا فِي هَذا اليَوْمِ وفِي كُلِّ يَوْمِ مِثْلِهِ مِنْ سائِرِ الأَيّامِ مِمَّنْ حَقِّقَ آياتِكَ بِإِيْقان، وأجابَ دُعِاتَكَ بِإِيْمَانٍ، وارْزُقْنا إِلْفَوْزَ بِفَضْلِكَ ودارَ الإَقامَةِ فِي طِلِّك، واسْلِّكْنا الخَطِّ المُسْتَقِيْمَ، وأعِذْنا مِنْ نارِ الجَحِيْمِ، وأُعِدْ عَلَيْنا مِنْ بَرَكاتِ هَذا العِيْدِ السَّعِيْدِ ، واليَوْمِ الجَدِيْدِ بِأَتَمِّ النِّعَمِ،وأغْزَرِها،وأَزْكَى الحِكَمِ وأزْهَرِها،واقْرِنا مِنْ وُجُوْدِكَ ، مَا لا نَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ بِجُودِكَ، واعْصِمْنا بِاليَقِيْنِ مِنَ الشَّكِّ، واحْفَظْنا بِالصِّدْق مِنَ الإِفْكِ ، ولا تُزِغْ قُلُوْبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ، وثَبِّتْنا عَلَى مَعْرِفَتِكَ ، وأَحْسِنِ اجْتِماعَنا بِأَهْلِ الإِحْسانِ ، وأَلْحِقْنا بِإِخْوانِنا الَّذِيْنَ سَبَقُونا بِالإِيْمانِ ، يا أَزَلُ ، يا قَدِيْمُ ، يا عَظِيْمُ ..

#### دُعاءُ اليَوْمِ الثَّانِي عَشَوَرَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ :

وهْوَ اليَوْمُ الَّذِي أَعْلَنَ فِيْهِ الزَّيْنَبِيُّ عِنْدَ امْتِزاجِ الاسْمِ بِهِ بِالنَّداءِ عَلَى مِئْذَنَةِ الكُوْفَةِ وهْوَ هَذا:

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مَوْلاي، جَعْفَرُ، أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمِيْرُ النَّحْلِ، لَمْ تَزُلْ عَنْ كِيانِكَ ، بِاخْتِلافِ مُشاهَدة عَيانِكَ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ إِلَهُ الآلِهَةِ كِيانِكَ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ إِلَهُ الآلِهَةِ مُورِبُ الأرْبابِ ، مُقِيْمُ الحُجُب، ومُبَوِّبُ الأَبْوابِ،بِجُوْدِكَ وَحَّدْنا،وبِتَوْفِيْقِكَ أُنَرْشِدْنا ، وبِعَوْنِكَ أُسْعِدْنا،وبِجُوْدِكَ وَحَدْنا، وفِي قَبْضنة قَهْرِكَ أَمْسَيْنا أَسْعِدْنا،وبِعَصْمَتِكَ أُبِّدْنا، وفِي قَبْضنة قَهْرِكَ أَمْسَيْنا وأَصْبَحْنا وإلَى التَسْلِيْمِ إلَى أَمْرِكَ جَنَحْنَا، نَشْهَدُ أَنَّكَ وأَصْبَحْنا وإلَى التَسْلِيْمِ إلَى أَمْرِكَ جَنَحْنَا، نَشْهَدُ أَنَّكَ وأَصْبَحْنا وإلَى التَسْلِيْمِ اللَّي الْمُسْتَدِلِيْنَ إلَيْكَ، وأَظْهَرْتَ الدَّلاَلَةَ عَلَيْكَ، وأَظْهَرْتَ الدَّلاَلَةَ عَلَيْكَ، وأَطْهَرْتَ الدَّلاَلَة عَلَيْكِ، وأَخْمَنْتُ الْمُسْتَدِلِيْنَ إلَيْكِ، وعَقَدْتَ بَيْعَتَهُ فِي وأَحْدَنَ بَيْعَتَهُ فِي الأَعْنَقِ،ونَشَرْتَ دَعْوَتَهُ فِي الأَعْنَقِ، وأَعْدَتَ بَيْعَتَهُ فِي الأَعْنَقِ، وأَعْدَتَ مَنْهُ الضَالَ قُونَ، وأَعْدَتَ مَنْهُ الضَالَ وقَعَدَ عَنْهُ الضَالَ قُونَ، وأَنْكَرَهُ الجاهِلُونَ، المُهْتَدُونَ، وقَعَدَ عَنْهُ الضَالَ قُونَ، وأَنْكَرَهُ الجاهِلُونَ، وأَعْدَ عَنْهُ الضَالَ قَنْهُ إِنْكُرَهُ الجاهِلُونَ،

وعَرَفَهُ العارِفُوْنَ ، قُلِ هُوَ نَبَأٌ عَظِيْمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ، فَاجْعَلْنِي \_ اللَّهُمَّ \_ مِنَ الَّذِيْنَ عَرَفُوا مَنْزِلَتَهُ ، فَأَجابُوا دَعْوَتَهُ، واتَّبَعُوا سُنَّتَهُ ، وسَلَكُوا شَرِيْعَتَهُ ، وَصِل - اللَّهُمَّ - بصلاتِكَ المُنْقَطِعِيْنَ مِنَّا، وأَزْلِفْنا عِنْدَهُ ، ولا تَحْجُبْهُ عَنَّا، ولِما خَوَّلْتَنا مِنْ نِعْمَتِكَ لا تَسْلِبْنا، وعَلَى مَعْرِ فَتِكَ ومَعْرِ فَةِ أَوْلِيائِكَ تُبِّتْنا، وأَدْخِلْنا حَرَمَ الأمْن، واطْرُدْ بِالْيَقِيْنِ عَنَّا سُوْءَ الظِّنِّ، وارْدُدْ عَلَى الكافِريْنَ كَرَّ تَنا، و عَجِّلْ عَلَى الظَّالِمِيْنَ نُصْرَ تَنا، وأقِلْ بالإنابَةِ إلَيْكَ عَثْرَتَنا، ولا تَجْعَلِ الدُّنْيا مُنْتَهَى بُعْدِ دارِنا، ولا زِيْنَتَها الزَّائِلَةَ أَكْبَرَ أَوْطَارِنا، واسْتَخْلِصْ لَكَ مِنَّا عَلانِيَتَنا وأسرارَنا، واجْعَلْ عَلَى طاعَتِكَ حِرْصَنا وإصرارَنا، وفُكَّ مِنْ علائِقِ المِزاجِ آصارَنا، وصنف مِنْ دَنَسِ الطّبِيْعَةِ أَكْدارَنا، واجْعَلْ مَلَكُوْ تَكَ الأَعْلَى دارَنا، فَقَدْ لَجَأْنا إِلَى كَهْفِ عَفْوِكَ ، واعْتَصَمْنا بِحِمَى حِمايَتِكَ ، ولُذْنا بِبابِ رَحْمَتِكَ ، فَجُدْ عَلَيْنا يا جَوّادُ، يا كَريمُ، يا مَوْلانا ، يا أمِيْرَ النَّحْلِ ، يا عَلِيُّ ، يا عَظِيْمُ ..

### دُعاءُ السّادِسَ عَشْرَ مِنْ ذِيْ الحِجَّةِ

وهْوَ اليَوْمُ الّذِي أَعْلَنَ فِيْهِ السَّيِّدُ عُمَرُ بْنُ الفُراتِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى مَوْ لانا عَلِيِّ الرِّضا وهْوَ هَذا:

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ ثَبِّتنا عَلَى السُّنَّةِ البَكْرِيَّةِ ، والشُّعَيْبِيّةِ النُّصَيريَّةِ ، وبَرِّئْنا مِنَ البدْعَةِ القُحافِيَّةِ التَّيْمِيَّةِ ، وعَمِّرْ قُلُوْ بَنا بِالدَّعْوَةِ الْعُمَرِيّةِ الفُراتِيّةِ عَيْنِ السَّلْسَبِيْلِ، وطَهِّرْ نُفُوْسنا مِنَ الشِّيْعَةِ الصِّهاكِيَّةِ عَيْنِ التَّصْلِيْلِ والْعَن -اللَّهُمَّ - شَيْخَ تَيْمِيَّةَ ، ومَنْ آلَ إِلَيْهِ ، وشَيْخَ عَدِيِّ ومَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ ، وشَيْخَ أُمِيِّةَ وَأُمَّتَهُ ، وَفَتَى تَقِيْفٍ وشِيُّعَتَّهُ ، وِ الْعَنْ ذُرِّيَّةَ الشَّيْصَبانِ ، وأشْياعَهُمْ أَهْلَ البَغْيِ والعُدُوان، الَّذِيْنَ نَصَّبُوا أَنْفُسَهُمْ دُوْنَكَ لِلنَّاسِ أَرْباباً، وبالَغُوا فِي الصَّدِّ عْنِ اتِّباع سَبِيْلِكَ قَتْلاً وإرْهاباً، وأَنْتَ مَعَ ذَلِكَ تُضاعِفُ مِنَنَكَ عَلَّيْهِمْ ، وتُتابِعُ إحْسانَكَ لَدَيْهِم، إظُّهاراً لِغَضَبِكَ فِي الأنْعامِ، وَإثْباتاً لِعَدْلِكَ فِي الانْتِقَامِ، مَوْ لاي، تعالَيْتَ عَنْ نِدٍّ يُضاهِيْكَ، وضِدٍّ يُعادِيْكَ، ضلَّ مَنْ ظَنَّكَ فِي ظُهُوْرِاتِكَ مَحْدُوْداً، ودَعاكَ فِي عِبادِكَ والِداً أو مَوْلُوْداً، وهُدِيَ مَنْ أَثْبَتَ قُدْرَتَكَ، ونَفَى صُنُورَ تَكَ، ودانَ بِأَنَّكَ مُبْدِي المَبادِي ، وأصْلُ الأُصنُولِ، ومَعْنَى المَعانِي، وَواهِبُ العُقُوْلِ، الَّذِي لا تَحْوِيْهِ الأقطارُ، ولا تُوارِيْهِ الأستارُ، المُنَزَّهُ عَنْ صِفاتِ المُحْدَثِيْنَ، الظَّاهِرُ بِأَنْزَعَ بَطِيْنِ، مَوْلايَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمَرْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ بَابَ رُسُلِكَ عُمَرَ المُرْتَضَى، بِإعْلان الدَّعْوَةِ إلَيْكَ، وأَنْتَ عَلِيٌّ الرِّضا، وهُوَ مَقامُ بابِكَ، الَّذِي ظَهَرَ فِيْهِ حِجابُكَ، فَصنرَّحَ بِالسِّرِّ المَسْتُور ، وجَلا البَصائِرَ نَظُرُ البَصِيْرِ، وشَهِدَ بِإِلَهِيَّتِكَ، وذَلَّ عَلَى مَعْنَوِيَّتِكَ، فَلَبَيْكَ اللَّهُمَّ تَلْبِيَ قَ سَلْمانِيَّةً، سَفِيْنِيَّةً، رَشَيْدِيَّةً، خَطّابِيَّةً، مُفَضَلَيَّةً، رُشَيْدِيَّةً، خَطّابِيَّةً، مُفَضَلَيَّةً، مُحَمَّدِيَّةً، خَطّابِيَّةً، مُفَضَلَيَّةً، مُحَمَّدِيَّةً، عُمَرِيَّةً، نُصَيْرِيَّةً، تَلْبِية مَنْ شَهِدَ بِالْعِيانِ، وَآمَنَ بِإِيْقانِ اللَّهُمَّ، فَكَما جَمَعْتنا فِي هَذا اليَوْمِ عَلَى تَوْدِيْدِكَ، فَوَ فَقْنا عَلَى تَقْدِيْسِكَ وتَمْجِيْدِكَ، واجْمَعْنا فِي مَلَكُوْتِكَ الأَعْلَى، وخَلِصْنا مِنْ دارِ الابْتِلا ، واجْمَعْنا فِي مَلَكُوْتِكَ الأَعْلَى، وخَلِصْنا مِنْ دارِ الابْتِلا ، وأعِذْنا مِنَ المَوْتِ والبَلا ، ولا تُعاقِبْنا بِالجَهْلِ بَعْدَ الوَلا ، وقرِّبْ قُرْبانَنا ، واحْرِسْ أَدْيانَنا ، وأصْلِحْ أَعْمالَنا ، وبلِغْنا فَوْرانِكَ أَفْعالَنا ، واسْتُرْنا وانْصُرُنا وبلِغْنا ، وبِأَنْوارِكَ بَصِرْنا ، يا أَزِلُ يا قَدِيْمُ ، يا أَمِيْرَ النَّحْلِ ، وبِأَنْوارِكَ بَصِرْنا ، يا أَزَلُ يا قَدِيْمُ ، يا أَمِيْرَ النَّحْلِ ، وبأَنْوارِكَ بَصِرْنا ، يا أَزَلُ يا قَدِيْمُ ، يا أَمِيْرَ النَّحْلِ ، يا عَظِيْمُ. يا عَظِيْمُ . يا عَظِيْمُ .

#### دُعاءُ عِيْدِ الْغَدِيْر

وهْوَ الْيَوْمُ الثّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ِ الَّذِي الْحَافَ الْذِي أَعْلَنَ فِيْهِ السَّلَامُ، بِمَعْنَوِيَّةِ مَوْلانا الْعَيْنِ، وشُهُرَتُهُ تُغْنِي عَنْ بَيانِهِ ( خُطْبَةٌ ودُعاءٌ ).

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ سِنّهِ الّذِي لَيْسَ ِلأَزَلِيَّتِهِ زَوالٌ، ولا لأَبَدِيَّتِهِ الْتَقالُ ، ولا لِؤُجُوْدِهِ ابْتِداءٌ، ولا لِجُوْدِهِ انْتِهاءٌ، ولا

لأَحَدِيَّتِهِ نِدٌّ، ولا لِصنَمَدانِيَّتِهِ ضِدٌّ، العَلِيُّ عَمَّا أَدْرَكَتْهُ الأبْصارُ والبَصائِرُ، المُنزَّهُ عَنْ صِفاتِ الأعْراضِ والجَواهِر، المُتَعالِي عَمِّا وَصَنفَ بِهِ الواصِفُونَ، المُمْتَنِعُ بعَظَمَتِهِ عَنْ إِدْرِ الْكِ الظُّنُونِ، العالِمُ القادِرُ بِذَاتِهِ، الغَنِيُّ عَنْ أَسْمائِهِ وصِفاتِهِ، أَحْمَدُهُ عَلَى ما أَسْبَغَ مِنْ نِعَمِهِ، وأعاذَ مِنْ نِقَمِهِ، وأَجْزَلَ مِنْ عَطائِهِ، وأَسْبَلَ مِنْ غِطائِهِ، وأَرْشَدَ بِفَصْلِهِ إِلَيْهِ، ودَلَّ الأَدِلَّةَ عَلَيْهِ، أَحْمَدُهُ حَمْداً لا فَناءَ لِمَدَدِهِ، ولا انْقِضاءَ لأَمَدِهِ، حَمْداً يَرْضاهُ لِنَفْسِهِ، ويَحْمَدُهُ بِهِ أَهْلُ قُدْسِهِ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الأَنْزَعُ البَطِيْنُ، الأَنْزَعُ مِنَ الصِتفاتِ، البَطِيْنُ عَنْ إِدْرِ الَّهِ الْعُقُوْلِ المُجَرَّداتِ، الظَّاهِرُ بِمُعْجِزاتِهِ والدَّالُّ عَلَى ذاتِهِ بذاتِهِ، النَّازِلُ إِلَى السَّماءِ الدُّنْيا بِلُطْفِهِ، والمُتَجَلِّي لِكُلِّ بِشاكِلَتِهِ وَوَصَنْفِهِ، تَجَلَّى لَهُمْ كَصِفاتِهِمْ، وتَراءَى لَهُمْ كَذَواتِهِمْ، وتَمَيَّزَ عَنْهُمْ بِآياتِهِ وقُدْرَ َتِهِ، وأَشْهَدَهُمْ نَفْسَهُ لِتَصِحَّ شَهَادَتُهُمْ لَهُ بِمُشَاهَدَتِهِ، تَوْفِيْقاً لَهُمْ إِلَى ما كَلّْفَهُمْ بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، وعَدْلاً فِيما حَكَمَ بِهِ عَلَى أَهْلِ مَعْصِيتِهِ ، وهُوَ كَما هُوَ لَمْ يَغِبْ بِمُشاهَدَتِهِ فِي أَرْضِهِ عَنْ سَمائِهِ، ولَمْ يَقْتَرِنْ فِي ظُهُوْرِهِ بِصفاتِهِ وأَسْمائِهِ، ولا اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الأحوالُ، ولا اسْتَحالَ عَنْ كِيانِهِ بِالْحَرَكَةِ وِالْانْتِقَالَ ، بَلْ كَما أَلْهَمَ العُقُولَ الإقْرارَ بُوجُودِهِ مِنْ غَيْرِ إِدْراكٍ ، كَذَلِكَ أَرَى الأَبْصارِ قُدْرَتَهُ مِنْ غَيْرِ حِراكٍ، واجْتَجَّ بِطُهُوْرِهِ عَلَى الكافِرِيْنَ، ونَوَّرَ بِنُوْرِهِ قُلُوْبَ المُسْتَبْصِرِيْنَ، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً نُوْرُهُ الْأَوَّلُ ودَلِّيلُهُ المُرْسِلُ وكَعْبَةُ أَسْرِارِهِ، وقِبْلَةُ أَنْوارِهِ، وحِجابُ

مَو اردِهِ، وحَمْدُ حامِدِهِ، وقَصندُ قاصدِهِ، وعَرْشُ حُكْمِهِ، وعَيْبَةُ عِلْمِهِ، وإنَّهُ لَمْ يَزَلْ دالاًّ عَلَى مَعْناهُ، مُرْشِداً إِلَيْهِ مَن ارْتَضاهُ، فِي عالَمَيْ غَيْبِهِ وشَهادَتِهِ، وحالَتَيْ سِرِّهِ وعَلانِيَتِهِ، حَتَّى نَوَّرَ بِمَعْرِفَتِهِ الأَفْئِدَةَ والأَبْصار، وقَطَعَ بِمَعْذِرَتَيْ الإعْذارِ والإنْذارِ، فَأَجابَتْ دَعْوَتَهُ العُقُوْلُ والأرْواَّحُ، وخَضَعَتْ لِعِزَّتِهِ الأَظِلَّةُ والأَشْباحُ، وهْوَ الدَّاعِي فِي هَذَا البَومِ إلَى مَعْنَوِيَّتِكَ، والمؤذِّنُ عَلَى رُؤُوْسِ الْأَشْهادِ بِإِلَهُيَّتِكَ، وأَشْهَدُ أنَّ سَلْمانَ بابُ الْرَّحْمَةِ، وحَبْلُ العِصْمَةِ، وسَبِيْلُ السَّلامَةِ، إلَى دارِ الكَرامَةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وعَلَى مَنْ أنابَ بِالطَّاعَةِ إلَيْهِ، مِنْ أَنْوارِهِ المُضِيْئَةِ، وكُواكِبِهِ الدُّرِّيَّةِ، وعَلَى مَنْ سَلَكَ مَنْهَجَهُمْ، وأَثْبَتَ حُجَجُهُمْ، وأجابَ دَعْوَةَ داعِيْهِمْ ولَبَّى نِداْءَ مُنادِيْهِمْ، وأفِضْ عَلَيْنا مِنْ أَنْوارِهِمْ، وأَنْعِمْنا بِداْءَ مُنادِيْهِمْ، وأَفْعِمْنا بِجِوارِهِمْ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الأَوَّلُ والآخِرُ، و إلباطِنُ والظَّاهِرُ، العَلِيْمُ بِما تُخْفِي الضَّمائِرُ فاجْعَلّْنا اللَّهُمَّ فِي هَذَا الِيَوْمِ مِنَ السَّالِكِيْنَ إِلَيْكَ، المَشْكُورِيْنَ السَّعْيَ لَّدَيْكَ، وأَدْخِلْنا حَظائِرَ قُدْسِكَ، ونَوّرْ بَصائِرَنا بِأَنْوِ إِنِ نَفْسِكَ ، واصْرِفْ وُجُوْهَنا اللَّيْكَ وأَحْسِنْ بَالطُّمِأْنِيْنَةِ اتِّكالَنا عَلَيْكَ، وأزِلْ بِذِكْرِكَ صَدَأ قُلُوبِنا، وَاجْعَلْ رِضِاكَ غَايَةَ مَطْلُوْبِنا، وأَعِذْنا مِنْ وَقْرِ الأسماع عَنِ اسْتِماع دَعْوَتِكَ، ومِنْ عَماوَةِ الأَبْصِارِ عَنْ أَنْوارَ مَعْرِ فَتِكَ، ومَنْ رَغْبَةِ الأَفْئِدَةِ عَنِ اتِّباعِ مِلَّتِكَ، ومِنْ سآمَةِ الكَلالِ عَنِ النُّهُوْضِ بِطاعَتِكَ، وآنْزِلْ عَلِيْنا سَكِيْنَةَ الإجابَةِ لِعِزَّتِكَ، واعْقِل مَطايا أهْوائِنا لأزِمَّةِ مَخافَتِكَ

واسْتَفْرِ غْنا مِنَ الأَشْغالِ لِعبادَتِكَ، وأَشْعِرْنا اللَّهُمَّ الصَّبْرَ فِي مَواطِنِ ابْتِلائِكَ، والْطُفْ بِنا فِي قَصْدِنا بِحِكْمَتِكَ وقَصَائِكَ، ولا تَرْمِ بِالشُّكُوْكِ عَزِيْمَةَ إِيْمانِنا، ولا تُجْرِ فَي حَرَكاتِ الظُّنُوْنِ يَقِيْنَ عَقائِدِنا، ولا تَقْرَعْ بِوَساوِسِ فِي حَرَكاتِ الظُّنُوْنِ يَقِيْنَ عَقائِدِنا، ولا تَقْرَعْ بِوَساوِسِ الشَّياطِيْنِ أَبْكارَ أَفْكارِنا ، ولا تَغِلَّ بِالأَحْقادِ صَعُدُوْرَنا ، ويَسِرْ فِي طَلَبِ مَرْضاتِكَ أَمُوْرَنا، وَوَقِقْنا الإجابَةَ الْدُعاتِكَ، فِي كَرّاتِكَ ورَجَعاتِكَ، واجْعَلْ لِكُلِّ بابِ دَعْوَةٍ إلَيْكَ مِنّا يَدا قارِعَةً، ولِكُلِّ حِكْمَةٍ مِنْكَ لِنا أَذْناً سامِعَةً، ولا تَجْعَلْنا مَوْطِئاً لِخَيْلِ إِبْلِيْسَ، وأَخْرِجْنا مِنْ عالَمِ ولا تَجْعَلْنا مَوْطِئاً لِخَيْلِ إِبْلِيْسَ، وأَخْرِجْنا مِنْ عالَمِ التَّلْبِيْسِ إلَى مَحَلِّ التَسْبِيْحِ والتَقْدِيْسِ ، يا أَنْزَعُ يا بَطِيْنُ ، يا عَطِيْمُ ..

# دُعاءُ التَّاسِعَ عَشَوَرَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ

وهْوَ يَوْمُ إعْلانِ سَيِّدِنا أَبِي شُعَيْبٍ إِلَيْهِ التَّسْلِيْمُ فِي سِ رَ مَنْ رَأَى) بِمَعْنَوِيَّةِ مَوْلانا الحَسنِ الآخِرِ ، مِنْهُ الرَّحْمَةُ ، وهَذا اليَوْمُ عَظِيْمٌ شَرَفُهُ ، ومُحَبَّبٌ عَلَى المُؤْمِنِ يِنْ الاجْتِماعُ فِيْهِ ، وهُوَ هَذا ومُحَبَّبٌ عَلَى المُؤْمِنِ يِنْ الاجْتِماعُ فِيْهِ ، وهُوَ هَذا

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ أَجابَ داعِيْكَ، ولَبَّى مُنادِيْكَ، وأَسْلَمَ لَكُ وسَلَّمَ لأَمْرِكَ، وآمَنَ بِما أَنْزَلْتَ، وصَدَّقَ بِمَنْ لَكَ وسَلَّمَ لأَمْرِكَ، وآمَنَ بِما أَنْزَلْتَ، وصَدَّقَ بِمَنْ

أَرْسَلْتَ، وأَخْلَصَ فِي إِيْمانِهِ، وتَخَلَّصَ مِنْ شَيْطانِهِ، واسْتَظْهَرَ بِبُرْ هانِكَ، واسْتَنْصَرَ بِسُلْطانِكَ، واتَّبَعَ رِضُوانَكَ، واسْتَمَعَ فُرْ قانَكَ، وقامَ بِذِكْرِكَ، وصامَ بِصَوْنِ سِرِّكَ ، وزكا فَتَزَكَّى بِزكاتِكَ، وصَدَّقَ بِكُتُبِكَ وآياتِكَ ، سِرِّكَ ، وزكا فَتَزَكَّى بِزكاتِكَ، وصَدَّقَ بِكُتُبِكَ وآياتِكَ ، وجاهَدَ نَفْسَهُ فِيْكَ ، وهاجَرَ أَهْلَ الإِنْكارِ لِتَجَلِّيْكَ، ودانَ لَكَ بِالطَّاعَةِ، واسْتَعْفاكَ عَنْ جَرائِمِهِ بِالضَّراعَةِ، وسَأَلَكَ فَاعَطَيْتَهُ ، واسْتَهُداكَ فَهَدَيْتَهُ ، واسْتَأْوَى إلَى كَهْفِكَ فَأَوْيْتَهُ ، وطَلَبَ رِضَاكَ فَأَرْضَيْتَهُ .

اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ لَبَيْنا الدَّاعِي إلَيْكَ، واعْتَصَمْنا بِحَبْلِكَ، واتَّكَلْنا عَلَيْكَ، فلا تَحْجُبْنا لللَّهُمَّ عَمّا أشْهَدْتَنا، ولا تَحْرِمْنا ما أَوْجَدْتَنا، واجْعَلْنا فِي هَذا اليَوْمِ وما يَلِيْهِ مِنَ الْأَيَّامِ، مِمَّن شَمِلَهُمْ مِنْكَ فِيْهِ الإِنْعامُ، وأَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُماتِ الأَجْسامِ، وأَدْخِلْنا دارَ السَّلامِ، واحْشُرْنا وإخْواننا المُؤْمِنِيْنَ دارَ الكِرامِ، وأَعِدْنا مِنْ شَرِّ الطُّغاةِ اللِّنامِ، يا مَنْ أَنْتَ فِي السَّماءِ إلَهُ ، وفِي الأرْضِ إمامٌ ، يا عَلِيُّ ، يا عَظِيمُ .

#### دُعاءُ عِيْدِ المُباهَلَةِ

وهْوَ يَوْمٌ شَرِيْفٌ، وهْوَ الواحِدُ والعِشْرُوْنَ مِنْ ذِي الحَقْ فَذا: الحِجَّةِ، وهْوَ هَذا:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مَوْ لايَ أَشْهَدُ أَنَّكَ العَلِيُّ بِمَعْنَوِيَّتِكَ عَنْ وَصنْفِ الواصِفِيْنَ، المُمْتَدَينَعُ

بِعَظَمَتِكَ عَنْ أَبْصِارِ النَّاظِرِيْنَ، المُحْتَجِبُ عَنِ الأَبْصِارِ بِكَمَالِهَا، وعَنِ العُقُوْلِ بِجمالِها، لا تُدْرَكُ لاهُوْتِيَّتَ كَ، ولا تُحُلُو بِبُطُوْنِكَ مِنْ ظُهُوْرِكَ، ولَمْ تَزُلْ عَنِ الأَكُوانِ بِنُوْرِكَ، لا تَنالُكَ الأَوْهامُ،

ولا تَمْثُلُكَ الأَفْهَامُ، دَنَوْتَ بِرَحْمَتِكَ، وعَلَوْتَ بِعِزَّتِكَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمِيْرُ النَّحْلِ، الإلَهُ العَظِيْمُ، والمَعْنَى القَدِيْمُ، والْمَعْنَى القَدِيْمُ، والْمَعْنَى القَدِيْمُ، والْمَعْنَى مَنْ كَفَرَ بِكَ، أَظْهَرْتَ فِي هَذَا اليَوْمِ احْتِجاجَكَ، عَلَى مَنْ كَفَرَ بِكَ، عِنْدَ إِظْهَارِ العَجْزِ عِندَ مُباهَلَةِ اسْمِكَ إِثْباتاً لِتَوْجِيْدِكَ، وتَجْرِيْدِكَ عَنِ الوالِدِ والوَلَدِ، وتَجْرِيْدِكَ عَنِ الوالِدِ والوَلَدِ، وتَجْرِيْدِكَ عَنِ المَا أَعْظَمَهُ، ومِنْ عَظِيْمِ الْحَيِّزِ والجَسَدِ، فَسُبْحانَكَ مِنْ إلَهٍ ما أَعْظَمَهُ، ومِنْ عَظِيْمِ الْحَيِّزِ والجَسَدِ، فَسُبْحانَكَ مِنْ اللهِ ما أَعْظَمَهُ، ومِنْ عَظِيْمِ ما أَقْدَرَهُ، ومِنْ مُنْصِفٍ ما عَذِلٍ ما أَكْرَمَهُ، ومِنْ مُنْصِفٍ ما أَعْفاهُ، ومِنْ مُنْصِفٍ ما أَعْفاهُ، ومِنْ مُنْتَقِمٍ ما أَخْبَرَهُ، ومِنْ مُنْتَقِمٍ ما أَعْفاهُ، ومِنْ مُنْتَقِمٍ ما أَخْبَرَهُ، ومِنْ عَقْوٍ ما أَنْعَمَهُ، ومِنْ مُنْتَقِمٍ ما أَجْبَرَهُ، ومِنْ عَقْوٍ ما أَنْقَمَهُ، ومِنْ مُنْتَقِمٍ ما أَجْبَرَهُ، ومِنْ عَقْوٍ ما أَنْقَمَهُ، ومِنْ مُنْتَقِمٍ ما أَجْبَرَهُ، ومِنْ جَبّارِ ما أَلْطَفَهُ ، لا إلَهَ إلاَّ أَنْتَ .

مَوْلايَ أَمِيْرَ النَّحْلِ الشَّهْ أَنَّكَ الأَوَّلُ الّذِي لا يُعَدُّ، والآخِرُ الّذِي لا يُحَدُّ، والغَيْبُ السَّهُوْرَ الّذِي لا يُحَدُّ، والغَيْبُ السَّهُوْرَ الّذِي لا يُحَدُّ، والغَيْبُ السَّخِي لا يُفقدُ، آمَنَ المِقامَاتِ كَ الذَّاتِيَ بَه وحُجُبِكَ العَقْلِيَ بَه وأَبُو ابِكَ السَلْسَلَيَة ، وكو اكبِكَ الدُّرِيَّ بَه وحُجُبِكَ العَقْلِيَ بَه والمُلْسَلَيَة ، وكو اكبِكَ الدُّرِيَّ بَه وحُجُبِكَ الجَلِيَّة ، والمُلْسَلَيَة ، والمَلْسَلَيَة ، والمَلْسَلَيَة ، والمَلْسَلَة الإبْرِ اهِيْمِيَّة ، والعَقِيْدة والمَدَّيَة ، والطَّرِيْقَة المَعْمِيَّة ، والطَّرِيْقة الأَحْمَدِيَّة والمَدَّعُوة المُحَمَّدِيَّة ، والطَّرِيْقة والمَحْمَدِيَّة ، والمَدَّعُوة المُحَمَّدِيَّة ، والمَدَّعُومَ المَحِيْدِ المَحْمَدِيَّة والمَحْمَدِيَّة والمَحْمَدِيَّة ، والمَحْمَدِيَّة والمَحْمَدِيَّة ، والمَحْمَدِيْتِه ، والمَحْمَدِيَّة ، والمَحْمَدِيَّة ، والمَحْمَدِيْتِهُ ، والمَحْمَدِيْتُهُ اللْهُ وَمَا الْهُ وَالْمُوسَانِ وَالْمُعْمَدِيْدِ والسَّةَ وَالْمُوسَانِ وَالْمُحْمَدِيْدِ والْمُعْمَدِيْدِ والمَحْمَدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدِ والْمُحْمِدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدِ والْمُحْمِدُ والْمُحْمَدِيْدُ والْمُحْمِدِيْدِ والْمُحْمَدِيْدُ والْمُحْمِدُ وال

والمِيْقاتِ الحَمِيْدِ، خِلَعاً مِنْ رِضاكَ نَخْلَعُ بِها أَخْلاقَ الأَجْسامِ، ونُجاوِرُ بِها مَلائِكَتَكَ الكِرامَ وَوَقِقْنا لأَداءِ كُقُوقِ أَوْلِيائِكَ، واسْتُرْنا مِنْ عُيُونِ أَعْدائِكَ، وأَصْلَحْ فُسُونَ أَعْدائِكَ، وأَصْلَحْ فَسادَنا، وأَنْجِزْ مِيعادَنا، واحْمِلْنا عَلَى حَدِّ رَأْفَتِكَ، ولا فَسادَنا، وأَنْجِزْ مِيعادَنا، واحْمِلْنا عَلَى حَدِّ رَأْفَتِكَ، ولا تَعْدِلْ بِنا عَنْ عَدْلِ طَرِيْقَتِكَ، وأَجِبْ نِداءَنا، واقْبَلْ دُعاءَنا، واعْفُ عَنّا، واغْفِرْ لَنا، وارْحَمْنا، أَنْتَ مَوْلانا، فانْصُرُنا عَلَى القَوْمِ الكافِرِيْنَ، يا أَزَلُ، يا قَدِيْمُ، يا عَلِيُّ، يا عَظِيْمُ يا عَظِيْمُ يا عَظِيْمُ يا عَلِيُّ، يا عَظِيْمُ

#### \* \* \*

#### دُعاءُ عِيْدِ الْفِراشِ

وهُوَ التَّاسِعُ والعِشْرُوْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ ، وهُوَ هَذا:

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مَوْلايَ أَشْهَدُ أَنَّكَ غَيْبُ الشَّاهِدِ، وصاحِبُ المَشاهِدِ، وباطِنُ المَساهِدِ، وباطِنُ المَساجِدِ، وغايةُ مَقْصِدِ القاصِدِ، أَشْهَدُ أَنَّ العُقُوْلَ المُجَرَّداتِ فِي قَبْضَةِ قَهْرِكَ، والأَفَلاكَ الدّائِراتِ مُسَخِّتَ رَاتُ بِأَمْرِكَ، يا هَابِيْلُ فِي الأَوَّلِيْنَ، يا عَلِيُّ فِي الأَوَّلِيْنَ، يا عَلِيُّ فِي الأَوَّلِيْنَ، يا عَلِيُّ فِي الأَحَرِيْنَ، بَطُنْتَ بِأُطْفِ إِكَ، وظَهَرْتَ بِوَصنْفِ إِكَ، مِنْ غَيْرِ تَغْيِيْرٍ عَنْبِيْرٍ

فِي ذاتِكَ، ولا تَبْدِيْلِ لَكَلِماتِكَ، أَنْتَ العَلِيُّ الأعْلَى، رَبُّ الآخِرةِ والأَوْلَى،نِعَمُكَ لا تُحْصني، وحِكَمُكَ لا تُسْتَقْصني، وأنْوارُكَ لا تُطْفَى، وآثارُكَ لا تُخْفَى، أشْهَدُ أنَّكَ المُبَرَّأُ مِنَ الوالِدِ والوَلَدِ، والعَرِيُّ عَنِ الأوْصافِ والجَسندِ، المُتَعالُ عَنْ حُدُودِ المَكانِ، وإدراكِ العَيانِ، أشْهَدُ أَنَّكَ مُقِيْمُ المَقاماتِ وصاحِبُها، ومُبَوِّبُ الأَبْوابِ وناصِبُها، ومُوْجِدُ الأَفْلاكِ ومُرَتِّبُها، ومُظْهِرُ الأسْبابِ ومُسَبِّبُها، أَنْجَزْتَ وَعْدَكَ ونَصرْتَ عَبْدَكَ، وأيَّدْتَ جُنْدَك، وهَزمْتَ الأحْزابَ وَحْدَكَ، لاإِلَهَ قَبْلَك، ولا إِلَهَ بَعْدَكَ، لَكَ المُلْكُ، ولَكَ الحَمْدُ، تُحْيِي وتُمِيْتُ، وأنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وبِكَ نَسْتَجِيْرُ، أَشْهَدُ أَنَّكَ مُبْدِعُ مُحَمَّدٍ ومُظْهِرُهُ وخالِقُ سَلْسَلَ ومُيَسِّرُهُ،أَظْهَرْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنْ دَارِ الظَّالِمِيْنَ هِجْرَتَهُ، وأَحْسَنْتَ عِنْدَ أَهْلِ المِزاج خِلافَتَهُ، عَلَى مُقْتَضَى كَلِمَتِكَ فِي إظْهارِ دَعْوَتِكَ، وهُوَ بَرِيْءٌ فِي ذَلِكَ مِنَ الانْتِقالِ،والتَّحَوُّلِ والارْتِحالِ، وهْوَ نُوْرُكَ الْأَوَّلُ، وحِجابُكَ فِي الأَزَلِ، لَمْ يَبِنْ عَنْكَ حِيْنَ أَظْهَرْتَ فَصِلْلَهُ، ولَمْ يَتَّحِدْ بِكَ حِيْنَ أَرَيْتَ وَصِلْلَهُ، فَبِوَجْهِهِ أَتُوَجَّهُ إِلَيْكَ، وبِسَبِيْلِهِ أَسْتَشْفِعُ لَدِيْكَ،أَنْ تَمْنَحَنا مِنْ بَرَكاتِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ بِأَكْمَلِها، ومِنْ تَحِيّاتِها بِأَفْضَلِها، وأنْ تَجْعَلَنا فِيْها مِنْ عُتَقائِكَ، واجْمَعْنا بِأَبْرارِ أَوْلِيائِكَ، ولا تُنْقِصْ صَلَوَاتِنا وَوَقِرْ حَسَناتِنا،وانْشُرْ دَعْوَتَنا،ويَسِّرْ طَلَبَتَنا ، واغْفِرْ زَلَّتَنا ، واشْكُرْ طاعَتَنا ، وأَحْسِنْ هِجْرَتَنا إلَى دارك،

واكْتُبْنا فِي الرَّجْعَةِ البَيْضاءِ مِنْ أَنْصارِكَ، وأَطْلِعْنا عَلَى بَواطِنِ نِعَمِكَ وأَسْرارِكَ، وأَدْخِلْنا جَنَّتَكَ وأَعِذْنا مِنْ نارِكَ، فَأَنْتَ عِمادُنا، وعَلَيْكَ اعْتِمادُنا، ولِسائِر إِخْوانِنا فِي الدِّيْنِ، يا هادِيَ المُهْتَدِيْنَ! يا أَمِيْرَ النَّحْلِ! يا عَلِيُّ يا عَظِيْمُ!

#### دُعاءُ عِيْدِ عاشُوْراءَ

وهْوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ مُحَرَّمٍ وهْوَ هَذا:

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مَوْلاي ! تَعالَيْتَ عَنْ مُباشَرةِ الأَبْشارِ ، ومُلاحَظَةِ الأَبْصارِ ، وتَردُّدِ الأَدْبارِ ، وسُكْنَى الأَمْصارِ ، وعَنِ الأَبْصارِ ، وتَردُّدِ الأَدْبارِ ، وسُكْنَى الأَمْصارِ ، وعَنَ الصَّعُوْدِ والنُّرُوْلِ ، والطَّلُوْعِ والأَفُوْلِ ، وتنَزَّهْتَ عَنْ مُنازَلَةِ الرِّجالِ ، والطُّلُوْعِ والأَفُولِ ، والنُقْلَةِ والارْتِحالِ ، والخُلُولِ فِي المُحالِ ، أَنْتَ رَبُّ البَسائطِ والارْتِحالِ ، والحُلُولِ فِي المُحالِ ، أَنْتَ رَبُّ البَسائطِ العَقْلِيَةِ ، والمَنازلِ الأَنْسِيَّةِ ، والهَياكِلِ القُدْسِيَّةِ ، مُنَوِّرُ النُّوْرِ ، مُرَمِّنُ الأَرْمِنَةِ ، النَّوْرِ ، مُرَمِّنُ الأَرْمِنَةِ ، النَّوْرِ ، مُرَمِّنُ الأَرْمِنَةِ ، اللَّهُ الأَلْهَةِ ، أَبُو الأَبُواتِ ، لا عَيْنُ العُيُونِ ، قَدِيْمُ القُدَماءِ ، إلَهُ الآلِهَةِ ، أَبُو الأَبُواتِ ، لا عَيْنُ العَيُونِ ، قَدِيْمُ القُدَماءِ ، إلَهُ الآلِهَةِ ، أَبُو الأَبُواتِ ، لا تَحُدُّكَ السِّهايِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا يَصَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُرامُ، وجَبَرُوْتُكَ لا يُضامُ، ووَلِيُّكَ لا يُقْهَرُ، وعَدُوُّكَ لا يُنْصَلَرُ، وَوَعْدُكَ لا يُخْلَف، ووَعِيْدُكَ لا يُصْرَف، وخُلُوْفُ أَ كَرَمِكَ لَا يُقْتَرُ ، ومَعْرُوْفُكَ لَا يُنْكَرُ ، أَشْهَدُ أنَّ كلَّ آمِرِ سِواكَ مِأْمُورٌ، وكُلَّ قاهِرِ إلاَّكَ مَقْهُورٌ، وكلَّ آسِر ً لَدَيْكَ مَأْسُور، وكلَّ ناظِرَ إلاَّكَ مَغْرُورٌ ، وتَقَدَّسْتَ عَنِ الشَّرِيْكِ والنَّظِيْرِ ، وتَعاظَّمْتَ عَنِ المُعِيْنِ والنَّصِيْر، لا رادَّ لِقَضائِكَ، ولا صادَّ لِمَضائِكَ ، وآمَنَّا أنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوَّلاً وآخِراً ، وباطِناً وظاهِراً، قَريْباً قادِراً، مُنْعِماً شاكِراً، يا عَلِيُّ عَلَى العالَمِيْنَ ، يا وَلِيَّ المُتَّقِيْنَ، يا أُمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، ونَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّنْ كَفَرَ نِعْمَتَكَ ، وأَنْكَرَ مَعْرِ فَتَكَ، وواللي أعْداءَكَ، وعادَى أَوْلِياءَكَ، وحَصرَكَ فِي سَماءٍ وأرْضٍ، وقدَّرَكَ بِطُوْلِ وعَرْضٍ، ومِمَّنْ ضَمَّنَ مَعْناكَ العِباراتِ ، وأَجْرَى عَلَيْكَ الأسْماءَ والصِّفاتِ، ومِمَّنْ عَبَدَكَ مَحْجُوْباً،ودَعاكَ مَرْبُوْباً، ووالاكَ مَنْسُوباً، وتَوَهَّمَكَ مَغْلُوباً ، والَّذِيْنَ عَبَدُوْكَ مَفْقُوْداً ، وجَحَدُوْكَ مَوْجُوْداً ، وسَلُّوا لِحَرْبِكَ السُّيُوْفَ ، وأَظْهَرُوا قَتْلَكَ يَوْمَ الطَّفُوْفِ، فَصندُّوا عَنْ مَشاهِدِكَ الجَلِيَّةِ ، ليُبْعِدُوا عَنْ مَعْرِ فَتِكَ الْحَقِيْقِيَّةِ، فَقَلَّبْتَ قُلُوْبَهُمْ وأبْصِيارَ هُمْ، وجَزَيْتَهُمْ وَصنفَهُمْ واستِكْبارَ هُمْ ، وأنْزَلْتَ بِهِمْ بَأْسَهُمْ ، وهَدَمْتَ سُيُوْفَهُمْ ولِباسَهُمْ ، ولَبَسْتَ عَلَيْهِم أَمْرَ هُمْ، وأنْسَيْتَهُمْ بِالمَلاِ الأعْلَى ذِكْرَهُم، فَطاشَت أَحْلامُهُم ، وضلَّتْ أَفْهامُهُمْ، إذِ اعْتَقَدُوا ضَعْفَكَ، بَعْدَ ما أرَيْتَهُمْ قُوَّتَكَ، وعَجْزَكَ والظَّفَرِ بَعْدَما أشْهَدْتَهُمْ قُدْرَ تَكَ، ومَوْ تَكَ وقد شاهَدُوا إحْياءَكَ الأَمْوات، بكَ وقد

رَأَوْكَ عارِجاً إِلَى السَّماواتِ، وأنْتَ سُبُّوْحُ سُبُّوْحُ سُبُّوْحُ لِمَجْدِكَ، قُدُّوْسُ

قُدُّوْسٌ لِحَمْدِكَ، يا رَبَّاهُ إيا سَيِّداهُ! يا عَلِيُّاهُ إيا حَسناهُ! يا حُسناهُ!

يا عَلِيُّاهُ إِيا مُحَمَّداهُ إِيا جَعْفَراهُ إِيا مُوْساهُ إِيا عَلِيُّاهُ ، يا مُحَمَّداهُ ، يا عَلِيُّاهُ ، يا حَسناهُ ، يا أَوَّلُ ، يا آخِرُ ! يا باطِنُ يا ظاهِرُ ! يا مَنْ هُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلَيْمٌ، يا عَلِيُّ إيا عَظِيْمُ! أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَسْمَاؤُكَ المُحَمَّدِيَّةُ ، ومَقَامَاتُكَ العَلِيَّةِ المَثَلِيَّةِ ، النَّذِيْنَ أَظْهَرْتَهُمْ لِخَلْقِكَ ، لِخَلْقِكَ ، لِكُنْ أَلْهَ وَاجِبِ لِخَلْقِكَ ، لِثُرْ شِدَهُمْ إِلَى واجِبِ

مَعْ فَتِكَ، وأَنْتُ الأَزُلُ لَمْ تَزُل عَنْ أَزَلِيَّتِكَ، الأَنْرَ عُ الّذِي لَمَ مَتَّجِدْ بِمَقامِ صِفَتِكَ. اللَّهُمَّ فأشْهِدْنا فِي هَذا اليَوْمِ ما شَهِدَتْ بِهِ أَوْلِياوُكَ، ولا تُعَيِّبْنا عَنْ مَشْهَدِهِ بِما غَيَّبْتَ بِهِ أَوْلِياوُكَ، ولا تُعَيِّبْنا عَنْ مَشْهَدِهِ بِما غَيَّبْتَ بِهِ اعْداءَكَ، وأَدِمْ هُ لَنا فِي رَقْدَتِنا عِيْداً، واجْعَلْهُ لَنا فِي يَقْظَتِنا يَوْماً مَشْهُوْداً، ولا تَجْعَلْنا فِيْهِ مِمَّنْ نَدَبَكَ وبكاكَ، يَقْظَتِنا يَوْماً مَشْهُوْداً، ولا تَجْعَلْنا فِيْهِ مِمَّنْ نَدَبَكَ وبكاكَ، ورَعَا إلَها سِواكَ ، وادَّعَى مَعْ فَوْدَكَ شِبْهَ مَقامِكَ عِنْدَ الغَيْبَةِ وبُطُوْ نِكَ، وصَلَّى عَلَى مَنْ أَلْقَيْتَ شِبْهَ مَقامِكَ عِنْدَ الغَيْبَةِ وبُطُوْ نِكَ، والْعَنْ أَوَّلَ قاتِلٍ ومَقْتُولٍ فِيْهِ، ومَنْ آلَ إلَيْهِ، فَهُو عَلَيْهِ، والْعَنْ أَوَّلَ قاتِلٍ ومَقْتُولٍ فِيْهِ، ومَنْ آلَ إلَيْهِ، فَهُو عَلَيْهِ الْعَيْبَةِ، والْمَنْ أَوَّلَ قاتِلٍ ومَقْتُولٍ فِيْهِ، ومَنْ آلَ إلَيْهِ، فَهُو الْعَيْبَ والْمُقَدِّرِ وَعُنْ آلَ إلَيْهِ، فَهُو المَعْدَى الطَّاهِ المَعْنَى الطَّاهِ المَعْنَى الطَّاهِ والمُقَدِّرِ وَعْدُهُ والْمُقَدِّرِ وَعْدُهُ والْهُمْ مَرَدَة والْمُقَدِّرِ وَعْدُهُ والْمُقَدِّرِ وَعْدُهُ والْمُهُمْ نَصْرَبَهُ والْمُونَ والأَهُ والْمُقَدَّرِ وَعْدُهُ والْعَنْ زِياداً اللَّهُمَّ نَصْرَتَهُ، وعَذِيْدَ ومَنْ والأَهُ، وعَتِيْقاً ومُرْتَضِيْهِ، وذار مَدٍ وفَتَاهُ، ويَزِيْدَ ومَنْ والأَهُ، وعَتِيْقاً ومُرْتَضِيْهِ، وذار مَدٍ وفَتَاهُ، ويَزِيْدَ ومَنْ والأَهُ، وعَتِيْقاً ومُرْتَضِيْهِ، وذار مَدٍ وفَتَاهُ، ويَزِيْدَ ومَنْ والأَهُ، وعَتِيْقاً ومُرْتَضِيْهِ، وذار مَدٍ

ومَنْ والاه، والْعَنْ سَكَدَ مَعَ كُلِّ مَلْعُوْنِ لَعْنَةً، فإنَّهُ أَصِيْلُ الْكُفْرِ وبابُ الفِتْنَةِ، لَعْنَةً لا فَناءَ لِمَدَدِها ولا انْقِضاءَ لِعَدَدِها، ولا زَوالَ لأمَدِها، وافْصِل بَيْنَنا وبَيْنَ شِيْعَتِهِمْ، لِعَدَدِها، ولا زَوالَ لأمَدِها، وافْصِل بَيْنَنا وبَيْنَ شِيْعَتِهِمْ، ومَنْ دانَ بِحُبِّهِمْ، وتَوَقَّفَ عَنْ سَبِّهِمْ، وأعِذْنا مِنْ ضَلَالَتِهِمْ، وأعْضِل مَنْ جَهِالَتِهِمْ، فَنَدْنُ بِكَ ضَلَالَتِهِمْ، وأعْضِل مَنْ جَهِالَتِهِمْ، فَنَدْنُ بِكَ عَلَيْدُوْنَ، وبِحِماكَ لائِذُوْنَ، فَأَحْسِنْ مِمّا اسْتَعْصَمْناكَ بِهِ عَلَيْدُوْنَ، وبِحِماكَ لائِذُوْنَ، فَأَحْسِنْ مِمّا اسْتَعْصَمْناكَ بِهِ عَلَيْدُونَ، ولا تَصْرِفْ مِنْ بابِكَ وُجُوْهَ رَغْبَتِ إِنا، ولا تَصْرِفُ مِنْ بابِكَ وُجُوْهَ رَغْبَتِ إِنا، ولا تَصْرِفُ مِنْ بابِكَ وُجُوْهَ رَغْبَتِ إِنا، وأَعْذِنا مِمّا اسْتَعَذْناكَ مِنْ هُ، واكْفِنا بِما قَصَدْناكَ بِهِ، يا عَظِيْمُ.

# دُعاءُ التّاسِعِ مِنْ رَبِيْعِ الأَوَّلِ

وهْوَ يَوْمُ ظُهُوْرُ السَّيِّدِ الأَكْبَرِ مُحَمَّدٍ، مِنْهُ السَّلامُ، عَلَى عارِفِيهِ، وفِيْهِ مَقْتَلُ دُلامٍ اللَّعِيْنِ إِبْلِيْسِ الأَبالِسَةِ مَعَيْدِهِ لَعْنَةُ اللهِ لَوَعَلَى أَشْياعِهِ وأَتْباعِهِ طَامَّةً إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ والدِّيْنِ .

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ على حِجابِكَ الأَكْبَرِ، ونُوْرِكَ الأَرْهَرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ على حِجابِكَ الأَكْبَرِ، ونُوْرِكَ الأَرْهَرِ، النَّهُ فَي هَذَا النَوْمِ لأَهْلِ المِزَاجِ مَوْلُوْداً،

وجَعَلْتَ ظُهُوْرَهُ لِلْعارِفِيْنَ بِهِ عِيْداً وهْوَ اسْمُكَ الواحِدُ الَّذِي لا يُحَدُّ، ولا يَخُلُّ الحَيِّزَ والجَسند ، مَوْقِعُ صِفاتِكَ، وعَرْشُ سماواتِكَ، أَوَّلُ مُبْتَدَعاتِكَ، و أَجَلَّ مُخْتَرَ عاتِكَ، حَقِيْقَةُ أَمْرِكَ، وعَيْنُ ذِكْرِكَ، وبَيانُ شُكْرِكَ، وخِزانَةُ سِرّكَ، قِبْلَةُ السّاجِدِيْنَ إِلَيْكَ، وَوَسِيْلَةُ المُتَوَسِّلِيْنَ لَدَيْكَ، صَلَاةً تُحْسِنُ بِهَا إِلَيْهِ وَصِلْلَتَنَا، وتُقِيْلُ فِيْهَا لَدَيْهِ عَثْ ْرَتَنا، وعَلَى بابِ دَعْوَتِهِ وأَهْلِ إِجابَتِهِ، والعَنْ سَكَدَ وشِيْعَتَهُ، وشَياطِيْنَهُ ، وأبالِستَهُ، وأنْصارَهُ، وجُندَهُ، ودُعاتَهُ، ونصرَتَهُ، لَعْنَةً لا رَواحَ لِغادِيْها، ولا انْقِطاعَ لِجاريْها، ولِلْمُمْسِكِ عَنْ لَعْنَتِهِ، وَالمُشْتَرِكِ فِي ضَلَالَتِهِ، الَّذِي أَنْزَلْتَ بِهِ فِي هَذَا اليَومِ نَقْمَتَكَ، وأرَبْتَهُ فِي نَفْسِهِ سَطْوَتَكَ، وأَنْفَذَتَ نَصرَتَهُ، وأَجْرَيْتَ على شَياطِيْنِهِ مَنيَّتهُ، فَأَخْرَجْتَهُ مِنَ الجَنَّةِ مَذْمُوْماً مَدْحُوْراً، وأصْلَيْتَهُ بِظُلْمِهِ واسْتِكبارِهِ سَعِيْراً، اللَّهُمَّ أَظْهِرْ لَعْنَتَهُ فِي اللآخَرِيْنَ، كَمَا أَظْهَرْتَهَا فِي الأَوَّلِيْنَ، وعَجِّلْ شُهْرَتَهُ لأَبْصَارِ النَّاطِرِيْنَ، بِانْقِراضِ دَوْلَةِ الضَّالِّيْنَ، يا ناصِرَ المُؤْمِنِيْنَ، يا عَلِيُّ عَلَى العالَمِيْنَ، مَوْلايَ! أَمِيْرَ النَّحْلِ ، نَشْهَدُ أَنَّكَ مَوْلَى المَوالِي، وسَيِّدُ السَّاداتِ ، مَعْنَى المَعانِي، غايَةُ الغاياتِ، الأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُوْلَدْ، ولَمْ يَكُنْ لِهُ كُفُواً أَحَدٌ، ظَهَرْتَ بِرِأَفَتِكَ، لِتُرْشِدنا إِلَى مَعْرِفَتِكَ، فَلَوْلا وُجُوْدُكَ ما وَجَدْناكَ، ولا تُبْتَتْ شَهادَتُنا بمعنويَّتِكِ، إلاَّ ما أَشْهَدْتَنا مِنْ قُدْرَتِكَ، قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ، أَنْتَ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوْحِ، اسْمُكَ أَنْتَ الأَزَلُ فِي أَزَلِيَّتِهِ، الأَبَدُ فِي آخِرِيَّتِهِ، الأَحَدُ فِي مَعْنَوِيَّتِهِ، الصَّمَدُ

أدعية المكزون:

فِي تَجَلِّياتِهِ وصِفَتِهِ، الإلَهُ فِي عَظَمَتِهِ، الأبُ فِي رأْفَتِهِ، بِاسْمِكَ نَسْتَفْتِحُ، وبِذِكْرِكَ نَصْلُحُ وِنُفْلِحُ، وأنْتَ هادِيْنا إلَيْكَ، ودَلِيْلُنا عَلَيْكَ، فلا تَصْرِفِ اللَّهُمَّ قُلُوْبَنا عَنْكَ، ولا تَقْطَعْ رَجاءَنا مِنْكَ، واشْكُرْ سَعْيَنا عِنْدَكَ ويَسِّرْ لَنا سَبِيْلَ رُشْدِكَ، وأَحْسِنْ بِعَفْوِكَ إعانَتَنَا، وبِحَوْلِكَ نُصْرَتَنا وبِتَوْ فَيْقِكَ عَصْمَتَنا، وأَبِدْنا بِرُوْحِ قُدْسِكَ، وبَصِرْنا بِأَنْوارِ شَمْسَكَ عَصْمَتَنا، وأَبِدْنا بِرُوْحِ قُدْسِكَ، وبَصِرْنا بِأَنْوارِ شَمْسَكَ

ولِسائِرِ إِخْوانِنا المُؤْمِنِيْنَ فِي جادَّةِ قَصْدِكَ، يا عَلِيُّ ، يا عَظِيْمُ ..

# الزِّياراتُ الثَّلاثُ

#### لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبانَ:

والدُّعاءُ فِيْها مُسْتَجابٌ وهْيَ بِشَخْصِ فاطِرٍ ، مِنْهُ السَّلامُ ، وهْيَ لَيْلَةُ القَدْرِ ، اجْتَمَعَتْ فِيْها بِحَسَبِ الأَعْيانِ الرُّتَبُ الثَّلاثُ ، أعْنِي البابَ والحِجابَ والمَعْنَى الأَعْيانِ الرُّتَبُ الثَّلاثُ ، أعْنِي البابَ والحِجابَ والمَعْنَى فِي القُبَّةِ المَهْوْرِ القائِمِ ، فِي القُبَّةِ المَعْزَ فِي نَفْسِهِ مِنْهُ السَّلامُ ، وفِيْها أرَى مَوْلانا الضِدَّ العَجْزَ فِي نَفْسِهِ ، وأَبْدَى لَ هَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حَسابِ هِ مِنْ رَبِّهِ ، إذْ مُسِخَ جَمَلاً ، وذُبِحَ فِي الرُّوْيا ، وأصْبَحَ وهُوَ حاسٌ فِي مُسِخَ جَمَلاً ، وذُبِحَ فِي الرُّوْيا ، وأصْبَحَ وهُو حاسٌ فِي نَفْسِهِ بِأَلَمِ الذَّبْحِ ، وفِيْها زِيارَةُ المَوالِي ، مِنْهُمْ السَّلامُ ، ويَجِبُ القِيامُ بِها ، وإحْياؤُها مَعَ الإخْوانِ ، بِذِكْرِ المَعْنَى ويَجِبُ القِيامُ بِها ، والثَّنَاءُ عَلَيْهِ ، وعَلَى النَّقَتَةِ عَلَى ، عَنَّ وعَلا ، والثَّوسُعُ فِي النَّقَتَةِ عَلَى الإَوْوانِ ، وأَحْوائِ ، وأَحْوائِها مَشْهُوْرَةُ فِي كِتَابِ مَجْمُوْعِ الأَعْيادِ. والمَعْنَى الإِخْوانِ ، وأَحْوائُها مَشْهُوْرَةُ فِي كِتَابِ مَجْمُوْعِ الأَعْيادِ.

# الزِّيارَةُ الأَوْلَى:

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، لَيْلَةِ قَدْرِكَ، غَيْبَةِ سِرِّكَ، وَباطِنِ ذِكْرِكَ وحَقِيْقَةِ أَمْرِكَ، الَّتِي أَنْزَلْتَ فِيْها كُتُبَكَ، وأَظْهَرْتَ مِنْها حُجُبَك، وأَتَّخَذْتَها حِجاباً لِذاتِك، وأقَمْتَها أَمّاً لِمَقاماتِكَ، فَهْيَ أُمُّ الكِتابِ،وأَبُو الأَبْوابِ، ومُسَبِّبُ الأسْبابِ، وغايَةُ الطُّلاّبِ، المِيْمُ الطَّمِيْسُ، وقِناعُ التَّلْبِيْسِ، مَقامُ التَّأْنِيْتِ، ومَحَلُّ التَّقْدِيْسِ، وسَلامُكَ عَلَى أَهْلِ الاعْتِراضِ عَلَيْكَ, صَلاةً شامِلَةً لِمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ ، وعَلَى مَلائِكَتِكَ النّازِلِيْنَ فِيْها، مُتَّصِلَةً بِالرُّوح المُطَهَّرَةِ لِعارِفِيْها، وأَنْزِلْ عَلَيْنا سَكِيْنَةَ هَيْبَتِكَ فِي هَذَّهِ اللَّيْلَةِ الَّتِي أَطْلَعْتَ بِهَا فَجْرَهَا ، وأَوْضَى ثَيْهَا سَرَّهَا، وسَمَّيْتَها لَيْلَةَ القَدْر، وجَعَلْتَها خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْر، وأَنْزَلْتَ فِيْها مَلائِكَتَكَ، وأَبْدَيْتَ فِيْها قُدْرَتَكَ وضَرَبْتَ بِهِا مَثَلاً عَلَيْهِا، وأَشَرْنا فِيْهِا إلَيْها، مِنْ فَضْل ما تَفَضَّلْتَ بِهِ مِنْ جُوْدِكَ، عَلَى الدَّيِّنِيْنَ بِإثْباتِ وُجُوْدِكَ، ونَفْي تَحْدِيْدِكَ ، واجْعَلْنا \_ اللَّهُمَّ \_ مِنَ المُتَّقِيْنَ بَأْسَكَ، الَّذِيْنَ مَلاَتْ أَبْصِارَهُمْ بَصِائِرُكَ، وأسْماعَهُمْ مَوْعِظَتُكَ، وقُلُوْبَهُمْ مَخافَتُكَ، فَمَنَحْتَهُمْ بِصوابِ القَوْلِ، وعَصَمْتَهُمْ مِنْ خَطَأِ الجَنان، وهَفُواتِ اللِّسانِ، وقَنَعْتَهُمْ بِكَفافِ العَيْشِ، وطَرَقْتَ طُرُقَهُمْ مِنْ أَعْراضِ الطَّيْشِ،

وخَلَّصْتَهُمْ مِنْ دارِ البَوارِ، ومِنْ بَلايا هَذِهِ الدَّارِ، ورَفَعْتَهُمْ إِلَى دارِكَ دارِ القَرارِ، بَيْنَ عَوالِم قُدْسِكَ الأَبْرارِ، وأوْلِيائِكَ الأَخْيارِ، يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، وتُوقِفُ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، وتُوقِفُ على حُكْمِكَ أَسْماعنا، وتَغُضَ عَنْ مَحارِمِكَ أَبْصارَنا، وتَبْتَهِلُ بِرُبُوْبِيَّتِكَ أَطْماعُنا، فَنُصْبِحُ بِنِعْمَتِكَ طاهِرِيْنَ، والمَنِ وعَلَى أَعْدائِنا ظاهِرِيْنَ، يا ذا السَّلْطانِ العَظِيْم، والمَنِ وعَلَى أَعْدائِنا ظاهِرِيْنَ، يا ذا السَّلْطانِ العَظِيْم، والمَنِ الكَرِيْم، يا بَهْمَنُ فِي الأَوَّلِيْنَ, يا عَلِيُّ فِي الآخَرِيْنَ، الغائِييْنَ عَنّا الْمُؤْمِنِيْنَ، الغائِييْنَ عَنّا وَذُنُوبَ إِخُوانِنا المُؤْمِنِيْنَ، الغائِييْنَ عَنّا والمَانِ يا عَلِيُ فِي الْأَوْلِيْنَ ، يا مَوْلانا، يا عَلِيُّ فِي الأَوْلِيْنَ ، يا مَوْلانا، يا عَلِيُّ، يا والحاضِرِيْنَ، يا أَنْزَعُ، يا بَطِيْنُ ، يا مَوْلانا، يا عَلِيُّ، يا عَظِيْمُ.

## الزِّيارَةُ الثَّانِيَةُ ( لِلْمَقامِ الثَّانِي ):

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

السَّلامُ مِنَ السَّلامِ ، العَلِيِّ العَلاّمِ ، الّذِي لا تَنالُهُ الأَوْهَامُ ، ولا تُدْرِكُهُ الأَفْهامُ ، عَلَى مَثابَةِ اليَسِيْرِ ، وقَدْكِرَةِ النَّاسِيْنَ ، وقَبْصِ رَةِ المُسْتَبْصِرِيْنَ ، وهِدايَةِ المُهْتَدِيْنَ ، الرَّبُ المَرْبُوبُ ، والحِجابُ المَنْصُوبُ ، والمُهْتَدِيْنَ ، الرَّبُ المَرْبُوبُ ، والسِّرُ المَحْجُوبُ ، قُدْرَةُ القَدِيْرِ ، ومَشِيْئَةُ التَقْدِيْرِ ، ومُدَهِرُ الدُّهُورِ ، ومُدَيِّرُ الأُمُورِ ، الاسْمُ ومَشِيْئَةُ التَقْدِيْرِ ، ومُدَهِرُ الدُّهُورِ ، ومُدَيِّرُ الأُمُورِ ، الاسْمُ

المُشْرَعُ، والنُّورُ المُشَعْشَعُ، والوُجُوْدُ المُبْدَعُ ، والمَكانُ الأَرْفَعُ ، عَرْشُ الرَّحْمَنِ ودارُ الرِّضْوانِ، وبابُ الامْتِنان ، وَوَلِيُّ الإحْسان ، مُبَوّبُ الأَبْوابِ ، ومُسَبّبُ الأسباب، وصاحِبُ الحِسابِ ، وحَقِيْقَةُ الكِتابِ ، النّازلُ فِي لَيْلَتِهِ، وَوَلِيٌّ نَقْ مُتِهِ، الأَحَدُ فِي صَمَدِيَّتِهِ ، المُتَعالِي بِقُدْرَتِهِ ، المُتَعَظَّمُ عَنْ مَلاحِظِ العُيُوْن ، ومُتَخَيَّلاتِ الظُّنُوْن ، الأنْزَعُ البَطِيْنُ ، عَلِيٌّ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ، الَّذِي لا يُحَدُّ ببدايَةٍ ، و لا يُفْقَدُ بنهايَةٍ ، و لا يُقْصَدُ بإشارَةٍ ، و لا يُوْجَدُ بِعِبَارَةٍ ، المُتَأْنَسُ إِلَى عارِفِيْهِ ، والمُتَلبَّسُ عَلَى مُنْكِرِيْهِ، المُتَجَلِّي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِقُلُوْبِ الشُّهَداءِ عَلَى مَشْهَدِهِ ، والمُوَجِّدِيْنَ لَهُ فِي بَدُوِّهِ بِغوامِضِ الأِسْرارِ ، وخَوارِقِ الأنْوارِ ، لِيُثَبِّتَهُمْ عَلَى تَوْجِيْدِهِ، ويَدُلَّهُمْ عَلَى عَيْنِ وُجُوْدِهِ ، وأَنْزَلَ فِيها كِتابَهُ ، وأَنْطَقَ بِدَعْوَتِهِ بابَهُ، وأرَى المُسْتَكْبِرَ كِبْرِياءَهُ ، وأشْهَدَهُ بَطْشَهُ وقَضاءَهُ، ومَسَخَهُ بِحَضْرَةِ خاصَّتِهِ مِنْ أَوْلِيائِهِ جَمَلاً ، ثُمَّ أعادَهُ – لِيَذْكُرَ -رَجُلاً ، فَأَمْهَلَهُ بِالنِّظْرَةِ الماضِيَةِ، وأعادَ عَلَبْه الكُرَّةَ القاضيةَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أَرْدِيةٍ جَلَالِهِ-، وعَلَى سَلْسَلَ وآلِ سَلْسَلَ سُبُلِ أَفْضِالِهِ، والْعَنِ الدُّلامَ وأصْحابَهُ وجِجابَهُ وبَوِّابَهُ ، واقْطَعْ مِنَّا عَلَائِقَهُمْ ، وادْفَعْ عَنَّا بَوائِقَهُمْ ، وأَطْلَ عُ عَلَيْنا شَمْسَ نَهارِكَ المُشْرِقِ ، بوائِقَهُمْ ، وأَطْلِ عُ عَلَيْنا شَمْسَ نَهارِكَ المُشْرِقِ ، وافْعَلْ بِنا ما هو بِفَضْلِكَ أَلْيَقَ ، يا عَلِيُّ يا عَظِيْمُ .

\* \* \*

# الزّيارةُ الثّالثةُ ( للمقامِ الثّالثِ ) :

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللَّيْلِ الْمُعَسْعِسِ، بِالصَّبْحِ الْمُتَنَقِّسِ،بِحِجَّةِ الدَّهْرِ،بِإمامِ الْعَصْرِ، ووَلِيِّ النَّصْرِ،الْكَاشِفِ لِدَوْرِ السِّنْرِ،مُزيْلِ الارْتِيابِ ودَيّانِ يَوْمِ النَّصْلُنا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ النِّي تَجَلَّيْتَ فِيْها، بِمَنْ الْحِسابِ، أَنْ تَصِلُنا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ النِّي تَجَلَّيْتَ فِيْها، بِمَنْ الْحِيْها، بِفَضْلِ صَلاتِكَ أَنْ تُصلِّي عَلَيْنا بِحَمِيدِ صَلاتِكَ، وأَنْ تَمْنَعَنا مِنْ أَعْدائِنا بِمَنعَتِكَ، عَلَيْنا بِحَمِيدِ صَلاتِكَ، وأَنْ تَمْنَعَنا مِنْ أَعْدائِنا بِمَنعَتِكَ، وأَنْ تَمْنَعَنا مِنْ أَعْدائِنا بِمَنعَتِكَ، وأَنْ تَمْنعَنا مِنْ أَعْدائِنا بِمَنعَتِكَ، ولا تُغْفِلْ قُلُوبْنا عَنْ ذِكْرِكَ،ولا تَعْقِلْ قُلُوبْنا عَنْ أَعْدائِنا مَمْلُوءَةً عَلَى مَوْعِظَتِكَ ، وأَبْصارَنا خاشِعَة لِهَيبَتِكَ ، وأَفْدِدَتنا مَمْلُوءَة مَلَى مَنْ مَخْافِتِكَ ، وأَبْصارَنا خاشِعَة لِهَيبَتِكَ ، وأَفْدِدَتنا مَمْلُوءَة مَنْ مَنْ مَخْافِتِكَ ، وأَبْصارَنا خاشِعَة لِهَيبَتِكَ ، وأَفْدِدَتنا مَمْلُوءَة يَكَى مَنْ مَخْافِتِكَ ، وأَبْصارَنا خاشِعَة لِهَيبَتِكَ ، وأَفْدِدَتنا مَمْلُوءَة يَعْمِلْ عَلَيْنا إصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِيْنَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِيْنَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِيْنِ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا ولا ولا تُحَمِّلْ عَلَيْنا إصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِيْنَ مِنْ قَبْلِنا رَبِّنا ولا وَلا تُحَمِلْ عَلَيْنا ما لا طَاقَةَ لَنا بِهِ ، واعْفُ عَنّا واغْفِرْ لَنا ولا وَلا مَنْ لَا عَلَى القَوْمِ الكافِرِيْنَ ، يا عَلِيُّ يا عَظِيْمُ.

\* \* \*

# دُعاءُ عِيْدِ السّادِسَ عَشَوَرَ مِنْ تَشْرِيْنَ الْأُولِ: الْأُولِ:

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالبَهْمَنِيّاتِ العُلاَ ، ومَقاماتِ الإصْطِفا ، بِالْفِطْرَةِ الأَوْلَى، وبِآياتِكَ الكُبْرَى، بِعُرُوْشِكَ الفارسِيَّةِ، وكَرانِيْكِ الكِسْرَوِيَّةِ، وأَنْدَرِيْسِكَ الأُنْسِيَّةِ، وأوْدِيَتِكَ القُدْسِيَّةِ، وبُيُوْتِكَ الهنْدِيَّةِ، ونُعُوْتِكَ السِّنْدِيَّةِ ، ومَشارِقِكَ الزَّكِيَّةِ ،ومَحارِبِكَ الحَركِيَّةِ ، ومَغارِبِكَ الجُوْكِيَّةِ، وقَرابِيْنِكَ العِبْريَّةِ، وبَراهِيْنِكَ العَرَبِيَةِ، وقُواعِدِكَ اليُوْنانِيَّةِ ومَقاعِدِكَ السِّرْيانِيَّةِ، وبِمُوْ قِدِي نِيْر انِكَ، ومُقَرِّبِي قُرْبَانِكَ، بِدَهاقِيْنِ قُدْسِكَ، وْ السَّاجِدِيْنَ لَشَمْسِكَ، ۚ أَنَّ تُصلِّي عَلَى حَجابِكَ ۖ الأعْلَى ، وعَلَى بابِهِ المُعَلَّى، وعَلَى العارِفِيْنَ بِهِ، والسَّاجِدِيْنَ إِلَيْهِ ، والمُسَلِّمِيْنَ لَهُ ، والدَّالِّيْنَ عَلَيْهِ ، صَلاةً نُعِيْدُ بِها عِيْدَنا المُنْتَظَرَ ، ونَفُوْزُ بِها إلَى عالَمِنا الأطْهَر، واجْعَلْنا فِي إسْلامِنا لَكَ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ، وفِي إيْمانِنا بِكَ مِنَ المُوَجِّدِيْنَ، وفِي تَوْجِيْدِنا لَكَ مِنَ المُخْتَصِيْنَ، وفِي اخْتِصاصِنا لَكَ مِنَ المُخْلَصِيْن، ولِسوالِفِ نِعَمِكَ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ، ولِعَواطِفِ كَرَمِكَ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ، وأعِدْ عَلَيْنا فِي هَذَا اليَومِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لأَوْلِيائِكَ، وأَعَدْتَهُمْ إِلَى دارِكَ، ولا تُنْسِنا عَهْدَكَ، ولا تَحْرِمْنا رِفْدَكَ، بِفَصْلِكَ الغامِر ، ولُطْفِكَ الظَّاهِر ، وتَوَّجْنا بِتِيجانِ الرَّضوانِ، وكَلِّلْنا

بِأَكَالِيْلِ الغُفْرانِ، ودَوِّرْنا بأفْلاكِكَ الدَّائِرَةِ، وبَصِّرْنا بِنُجُوْمِكَ الزَّاهِرَةِ ، وحَرِّكْنا فِي أراجِيْح العُرُوْج إلَى مَلَكُوْ تِكَ، ونَوِّرْ أَبْصارَنا فِي مَصابِيْحِ أَنْوَارِ جَبَرُوْتِكَ، ونَغِمْ أسْماعَنا بِنَغَماتِ الْمُقَدِّسِيْنَ، ورَوَّحْ أَرُواحَنا بِراحِ الرُّوْحانِيِّيْنَ، فِها نَحْنُ فِي هَذا الْيَوْمِ حَبِيْنا بِسُنَّتِكَ البَهْمَنِيَّةِ، وتَحَلَّيْنا بِحُلَّتِكَ الخُسْرَوِيَّةِ، ومَهْرَجْنا المِهْرَجانَ بِمُواصلَةِ الإِخْوانِ، ومُقاطَعةِ أَهْلِ الكُفْرِ والطُّغْيان، وقَرَّ بْنَا عَبْدَ النَّورِ، وشَرِبْنَا كَأْسَ السُّرُوْرِ، ولَبِسْنَا الإِكْلِيْلَ ، ورَكِبْنا الأراجِيْحَ، وأَعْلَنّا لَكَ بِالتَّقادِيْسِ والتَّسابِيْح، ودُرْنا دَوْرَةَ دَسْتَبَنْدِكَ، عَنْ شَوْقِ باعِثٍ إلَى جِوارِ مَحْدِكَ، فَأَحْيِ اللَّهُمَّ قُلُوْبَنا بِذِكْرِّكَ، وَجَدِّدْ عَواطِفَكَ عَلَيْنا بِشُكْرِكَ، واجْمَعْ شَمْلَنا عَلَى مَحَبَّتِكَ ، وقَرِّبْ قَرابِیْنَنا فِي طاعَتِك، واسْتَعْمِلْ آلاتِنا فِي مَرْضِاتِك، واسْتُرْنا عَنْ مَرْضِاتِك، واسْتُرْنا عَنْ مَنْ أَنْكَرَ تَجَلِّياتِكَ، والْزمْنا حُسْنَ الصَّبْر عَلَى شِدَّةٍ ابْتِلائِك، وأَرْضِنا بِتَعارِيْفِ حُكْمِكَ وقَضائِك، ولا تَفْتِنّا فِيْما أَوْلَيْتَنا مِنْ نَعْمائِكَ، وكَمِّل صَدَقَتَنا بِسُرْعَةِ لِقائِكَ ، يا بَهْمَنُ فِي الأَوَّلِيْنَ ، يا عَلِيٌّ فِي الآخَرِيْنَ لا إِلَهَ إِلاًّ أنْتَ إِلَهَ العالَمِيْنَ ، يا عَلِيُّ ، يا عَظِيْمُ ..

## دُعاءُ لَيْلَةِ المِيْلادِ:

# وهْيَ الرّابِعُ والعِشْرُوْنَ مِنْ كَانُوْنَ الأَوَّلِ: مِيْلادُ السَّلامُ: السَّيِدِ المَسِيْحِ عَلَيْهِ السَّلامُ:

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ! آمنًا بِمَشْهَدِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وشَهِيْدِها، وشَهادَتُكَ غَيْبُها وغَيْبُ مَشْهُوْدِها، البادِي مِنْ نَفْسِكَ الكُبْرَى، والهادِي إلَى الكَلِمَةِ العُلْيا، والحِجَّةِ العُظْمَى، واحِدُ المَدِيَّتِكَ، وهُوَ المُبَرَّأُ مِنَ الجَسَدِ، واحِدَ الوالِدَةِ والوَلَدِ، خالِقُ السَّماواتِ، وناشِرُ الأمُواتِ، والنّاطِقُ بِسائِرِ اللَّغاتِ، المَشْهُوْدُ لَيْلَةَ ظُهُوْرِهِ بِالصُّورِ والنّاطِقُ بِسائِرِ اللَّغاتِ، المَشْهُوْدُ لَيْلَةَ ظُهُوْرِهِ بِالصُّورِ والنّاطِقُ بِسائِرِ اللَّغاتِ، المَشْهُوْدُ لَيْلَةَ ظُهُوْرِهِ بِالصُّورِ والنّاطِقُ بِالصَّورِ اللهُ عَيْدِ بَرَ الْكُةَ فَهُوْرِهِ بِالصَّورِ اللهُ عَيْرِ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِحَرِ الْكِ، أَوْ تُشاهَدُ المُخْتَلِفاتِ، مِنْ عَيْرِ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِحَر الْكِ، أَوْ تُشاهَدُ حَقِيْقَتُهُ بِإِدْرِ الْكِ، الَّذِي تَجَلَّى لِلتَّأْنِيسِ، ولَبِسَ قَمِيْصَ التَّالِيسِ، ولَبِسَ قَمِيْصَ التَّالِيسِ، ولَبِسَ قَمِيْصَ التَّالِيسِ، ليسْتَخُلِصَ شِيْعَتَهُ مِنَ النّارِ، ويُحِلَّ غَضَبَهُ عَلَى التَّلْبِيسِ، ليسْتَخُلِصَ شِيْعَتَهُ مِنَ النّارِ، ويُحِلَّ غَضَبَهُ عَلَى المُثَلِّهُ مِنْ النّارِ، ويُحِلَّ غَضَبَهُ عَلَى المُثَلِّنِ المُمْتَحِنُ القُلُوبَ بِاسْتِنْصَارِهِ وهُو النّاصِرُ أَبْصِارَ البَصارَ البَصائِرِ، المُمْتَحِنُ القُلُوبَ بِاسْتِنْصَارِهِ وهُو النّاصِرُ أَبْصِرُ أَبْصِرُ المُمْتَحِنُ القُلُوبَ بِاسْتِنْصَارِهِ وهُو النّاصِرُ أَنْ الْمُمْتَحِنُ القُلُوبَ بِاسْتِنْصَارِهِ وهُو النّاصِرُ أَنْ المُعْتَحِنُ القُلُوبَ بِاسْتِنْصَارِهِ وهُو النّاصِرُ أَنْ المُعْرَادِي المُعْرَادِيْ الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي السَّهُ الْمُعْرَادِي المُعْرَادِي المُعْرَادِي المُعْرَادِي اللْهُ الْمُعْرَادِي المُعْرَادِي المُعْرَادِي المُعْمَدِي المُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي المُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرِيْدِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمِيْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرِي الْمُعْرَادِيْ

مَوْلايَ! الشَّهَدُ النَّهُ البَّنُ وَجُوْدِكَ القَدِيْمِ، وأَبُ كُرْسِيِّكَ الكَرِيْمِ، وكَوْنُ عَرْشِكَ العَظِيْمِ، وأَنَّهُ لَمْ يَتَّجِدْ بِذَاتِكَ، لَكِنَّهُ أَوَّلُ مُبْتَدَعاتِكَ، ومَوْقِعُ أَسْمائِكَ وصِفاتِكَ، بِذَاتِكَ، ومَوْقِعُ أَسْمائِكَ وصِفاتِكَ،

وكَلِمَتُكَ النِّي أَوْجَدْتَ بِهَا الوُجُوْدَ، وأَرْسَلْتَ سَحَائِبَ الْأَفْضِالِ والجُوْدِ، وجَعَلْتَهُ إِلَهاً لِبَرِيَّتِكَ، وعَبْداً لِمَعْنَوِيَّتِكَ، وخاضِعاً لِعِزَّتِكَ وخاشِعاً لِمَهابَتِكَ، وأَنْتَ الْمَهُ ومَصْدَرُهُ، ومُخْفِيهِ ومُظْهِرُه، وَموْجِدُهُ ومُقَدِّرُهُ, ومُعِيْنُهُ ومُيسِرُهُ، وهُو مُلْكُكَ الذِي لا شَرِيْكَ لَكَ فِيْهِ، ولَيْسَ لَهُ فِي خَلْقِكَ مِنْ عَدِيْلِ ولا شَبِيْهِ.

مَوْ لَايَ ! نَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّنْ دانَ أَنَّهُ لَكَ بِالولادَةِ وَلَداً، وتَوَهَّمَ أَنَّهُ بِمَعْنَوِيَّتِكِ مُتَّحِداً، أو اعْتَقَدَ أَنَّهُ فِي تَجَلِّيْهِ لِخَلْقِهِ مُتَجَسِّداً، وطَّنَّ أَنَّهُ غابً عَنْ خَلْقِهِ مَصْلُوْ باً ومُضْطَهَداً، أَسْأَلُكَ بِبَيْعَتِهِ الَّتِي بَناها عَلَيْكَ، ودَعْوَتِهِ الَّتِي أَشَارَ بِهَا إِلَيْكَ، وبِصَلِيْبِكَ الَّذِي عَلاهُ، وبِاسْمِكَ الَّذِي رَعاهُ، وبالسِّتْرِ المَضْرُوْبِ عَلَى مَذْبَح قَرِابِيْنِ الْمُقَرِّبِيْنَ إِلَى هَيْكُلِ مَجْدِكَ، المُحَرَّمِ عَلَى غَيْرَ المَأْخُوْذِ عَلَيْهِمْ عَهْدُك، وبِأَبْوابِ مَصابِيْحِ الْقُلُوْبِ أَهْلِ هِدايَتِ ِكَ، وبِعَقْدِ الزِّنَّارِ الْمَعْقُودِ عَلَىَ القِيامِ بِطاعَتِكَ، وبِباطِنِ القُدَّاسِ ، وهَيَاكِلِ الأُناسِ، بِحَقِيْقَةِ الدَّمِ الَّذِي أَمَرَ بِشْرْبِهِ، وأخَذَ العَهْدَ عَلَيْهِ، وبِباطِن الجَسندِ الَّذِي أباحَ أَكْلَهُ وِنَدَبَ إِلَيْهِ، وهُوَ السُّوْرُ اَلمَضْرُوْبُ، والسِّرُّ المَضْرُوْبُ، والسِّرُّ المَطْلُوبُ، بِكُرْسِيّ الجَثْلَقَةِ ، ومَقامِ المَطْرَنَةِ، بِأَساقِفَةِ شَرِيْعَتِكَ، وقَساوِرِسِ بَيْعَتِك، وشَمامِسَةِ قُدْسِك، وشُمُوْسِ أُنْسِكَ، بِمَذْبَح القُرْبانِ، بِيَوْمِ الإعْلانِ، بِباطِنِ أَعْيَادِكَ، ومَواطِنِ إِرْشَادِكَ، أَنْ تَقْبَلَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قُدَّاسَنا، وأنْ تُحُسِنَ بِأُنْسِإكَ إِيْناسَنا، وقَرِّبْ إلَى رضاكَ قُرْبانَنا، وكَمِّلْ بهُداكَ إيْمانَنا، وأَرْكِبْنا مَطايا ذُلُلاً مِنْ رَحْمَتِكَ، وارْزُقْنا أَدِلَةً راشِدَةً إِلَى دَارِ كَرامَتِكَ، وَوَقِرْ مِنَ التَّقُوى زادَنا، وعَجِلْ إِلَى نِعْمَتِكَ مَعادَنا، ولا تَقْرَعْ بِأَيْدِي الارْتِيابِ أَبُوابَ صُدُوْرِنا، ويَسِّرْ فِي طَلَبِ مَرْضاتِكَ أَمُوْرَنا، وتَبَّتْنا عَلَي المِلَّةِ النّاصِرِيَّةِ، والعَقِيْدَةِ النَّصَيْرِيَّةِ، يا مَنْ لا تَتَالُهُ الطَّنُوْنُ ، ولا تُدْرِكُهُ العُيُونُ ، النَّميْرِ النَّحْلِ ، يا شَمْعُونُ ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، رَبُّنا ورَبُّ يا أَمِيْرَ النَّحْلِ ، يا شَمْعُونُ ، لا إِلهَ إلاَّ أَنْتَ ، رَبُّنا ورَبُّ يا أَمِيْرَ النَّحْلِ ، يا شَمْعُونُ ، لا إِلهَ إلاَّ أَنْتَ ، رَبُّنا ورَبُّ يا أَمِيْرَ الأَوْلِينَ والآخَرِيْنَ . رَبَّنا آمَنّا بِما أَنْزَلْتَ مُصَدِّقاً واتَبَعْنا الرَّسُولَ فاكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدِيْنَ ، يا عَلِيُّ ، يا عَطِيُّ ، يا عَطِيْمُ .

## دُعاءُ عِيْدِ السّابِعَ عَشْرَ مِنْ آذارَ وهْوَ: النَّوْرُوْزَ القَدِيْمُ.

مَوْلايَ آمَنّا بِمَشاهِدِكَ العَلِيَّةِ،وشُواهِدِكَ الْجَلِيَّةِ،وشُواهِدِكَ الْجَلِيَّةِ،وصِفاتِكَ الْأَنْزَعِيَّةِ،ومَقاماتِكَ الْمَثَلِيَّةِ،وبِقِبابِكَ الظَّاهِراتِ فِي أَدُوارِكَ الدَّائِراتِ، وبِآياتِكَ الآتِياتِ فِي ظِلِّكَ السّائِراتِ، وشَهِدْنا أَنَّ الأَزَلَ تأْزِيْلُكَ، وأَنَّ الْعَقْلَ اللَّوَّلَ مَعْلُولُكَ، لا تَحَدُّكَ النَّعُوْتُ ، ولا تَحْوِيْكَ البُيُوْتُ، ولا تَنالُكَ الظُّنُونُ ، ولا تُدْرِكُكَ العُيُونُ ، لأَنَّكَ تَجَلَّيْتَ البُيُوْتُ، ولا تَنالُكَ الظُّنُونُ ، ولا تُدْرِكُكَ العُيُونُ ، لأَنَّكَ تَجَلَّيْتَ العُيُونُ العُيُونُ العُيُونُ العُيُونُ العُيُونُ العُيُونُ عَدَّ وُجُودِها، ولَمْ تُجاوِزْ فِي مَشاهِدِكَ العُيُونُ العُيُونُ العُيُونُ مَدَّ وُجُودِها، لَوْ لَمْ تَهْدِها بِقُدْرَتِكَ، وانْحَسَرَتْ عَنْ العُيُونُ رُؤْيَتِكِ، لَوْ لَمْ تَهْدِها بِقُدْرَتِكَ، وانْحَسَرَتْ عَنْ رُؤْيَتِكِ، لَوْ لَمْ تُمُكِنْها مِنْ مُشاهَدَتِكَ، وأَنْتَ أَعَنُ عَمّا رُؤْيَتِكَ، لَوْ لَمْ تُمُكِنْها مِنْ مُشاهَدَتِكَ، وأَنْتَ أَعَنُ عَمّا رُؤْيَتِكَ، لَوْ لَمْ تُمُكِنْها مِنْ مُشاهَدَتِكَ، وأَنْتَ أَعَنُ عَمّا مُنْ مُشاهَدَتِكَ، وأَنْتَ أَعَنُ عَمّا شُوْهِدَ بِالبَصَر ، وفَوْقَ ما يَتَصَوَّرُونَ فِي الفِكَر، وأَكْبَر ، وأَوْنَ فِي الفِكَر ، وأَكْبَر ، وأَكْبَر ، وأَوْنَ فِي الفِكَر ، وأَكْبَر ، وأَوْنَ فِي الفِكَر ، وأَكْبَر ، وأَوْنَ مَا يَتَصَوَّرُ وْنَ فِي الفِكَر ، وأَكْبَر ، وأَكْبَر ، وأَنْ فِي الفِكَر ، وأَكْبَر ، وأَكْبَر ، وأَكْبَر ، وأَنْ فِي الفِكَر ، وأَكْبَر ، وأَنْتَ أَنْ فِي الفِكَر ، وأَكْبَر ، وأَنْ فِي الفِكَر ، وأَكْبُر ، وأَنْ فِي الفِكَر ، وأَكْبَر ، وأَنْ فِي الفِكَر ، وأَكْبَر ، وأَنْ فِي الْفِكَر ، وأَكْبُر ، وأَنْ فِي الفِكَر ، وأَكْبُو الْمُ الْمُؤْمِنَ فَي الْفِكَر ، وأَكْبُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

مِنْ أَنْ تُكَبَّرَ بِالمِقْدارِ، وأعْظَمُ مِنْ أَنْ تُدْرَكَ بِالعُقُوْلِ والأبْصيار، عَلِيٌ عَنِ الحَرَكَةِ والانْتِقالِ، غَنِيٌ عَنِ الْحُلُوْلِ فِي الْمَحَالِّ، تَسَمَّيْتَ فِي الْعَالَمِيْنَ بِالأَبِ الْقَدِيْمِ، وفِي النُّورَانِيِّيْنَ بِالعَلِيِّ العَظِيْمِ، وفِي الرُّوحانِيِّيْنَ بِالبَرِّ الرَّحِيْمِ، وفِي الجِسْمانِيِّيْنَ بِالأَنْزَعِ البَطِيْنِ، وتَجَلَّيْتَ فِي الأُوَّلِيْنَ بِالذَّاتِ، واتَّرَصَفْتَ بِغَرَائِبِ الصِّنفاتِ، إثْباتاً لِوُجُوْدِكَ، لِتَدُلُّ عَلَيْكَ بِفَصْلِكَ ، ولِتُرْشِدَ الضَّالِّيْنَ إلَيْكَ، وتَدُلَّ المُسْتَدِلِّيْنَ عَلَيْكَ، أَنْتَ أَنْتَ لَمْ تَخْتَلِفْ ذَاتُكَ بِاخْتِلافِ أَسْمَائِكَ وصِفاتِكَ، شَهِدْنا بِمُشَاهَدَتِكَ، وتَيَقَّنَّا حَدَّ صِفَتِكَ، لا إِلَهَ غَيْرَكَ، فَأَفِضْ عَلَيْنا مِنْ خَيْرِكَ، وَامْنُنْ عَلَيْنا بِاليُمْنِ والإِيْمانِ، والعَفْوِ والرِّضْوانِ ، وجَدِّدْ لَنا فِي هَذا اللَّهُ مِ الجَدِيْدِ خِلَعَ القَّبُولِ بِإِقْبالِكَ إِلَيْنَا ، وأَسْبِغْ ظِلَّكَ الظِّلِيْلَ بِإِحْسانِكَ عَلَيْنا، واقْبَلْ طاعَتَنا، وأَقِلْ عَثْرَتَنا، واجْعَلْنا فِي هَذا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ نَوْرُوْزاً لِعارفِيْكَ، وتَذْكِرَةً لَهُمْ بِمَقاماتِ حُجُبِكَ مِنَ الذّاكِريْنَ لِتَوْحِيْدِكَ، المُؤْمِنِيْنَ بِوُجُوْدِكَ، ولا تَحْجُبْنا بِسُوْءِ أَعْمالِنا عَنْكَ، ولا تَقْطَعْ بِغَفْلَتِنا حُسْنَ آمالِنا مِنْكَ، واجْمَعْ شَمْلَنا وشَمْلَ إِخْوانِنا بِعَوْدِ عِيْدِكَ، ومَزِّقْ جُمُوْعَ أَعْدائِنا بِإِنْجازِ وَعْدِكَ وَوَعِيْدِ كَ، فَها نَحْنُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلَى تَقْدِيْسِ اسْمِكَ، والتَّفاوُضِ فِي مَكْنُوْنِ عِلْمِكَ، وكَلِّلْنا بِإِكْلِيْلِ نُوْرِكَ، وقَدِّسْنا بِماءِ ۖ طُهُوْرِكَ فِي ظُهُوْرِكَ، ورَوِّحْ أَرُواحَنا بِراحِ قُرْبِكَ، واجْعَلْنا فِي كَرِّ الكَرّاتِ مِنْ حِزْبِكَ، واصْرِفَ عَنَّا كَيْدَ الضَّالِّيْنَ، وأُعِذْنا مِنْ

هَمَزاتِ الشَّياطِيْنِ، يا مَوْلانا، يا أَمِيْرَ النَّحْلِ، يا عَلِيُّ ، يا عَطِيْمُ.

# دُعاءُ عِيْدِ النَّوْرُوْزِ ( الرّابِع مِنْ نَيْسانَ ):

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِأُولِ هَيْئَاتِكَ، الْمُشْرِقِ مِنْ عَيْنِ ذَاتِكَ، سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، بِمَقامِ ذَوِي البَها، مِنْ أَسْماءِ الأَبْوابِ، وحُجُبِ الآياتِ، وأَنْوارِ الشَّمُوْسِ، وأَفْلاكِ الْغَمامِ، بِمَشارِقِ الأَيْتامِ، ومَغارِبِ الأَقْمارِ، وأَهِلَّةِ النَّجُوْمِ بِالرَّعْدِ والبُرُوْقِ، بِصلاةِ النُّقباءِ، وزكاةِ الحَجِّ، النُّجُوْمِ بِالرَّعْدِ والبُرُوْقِ، بِصلاةِ النُّقباءِ، وزكاةِ الحَجِّ، وصيامِ الهِجْرةِ، وجِهادِ الدُّعاءِ، بِجِبالِ النُّجباءِ، ومعرراتِ البِحارِ، وأَنْهارِ الرِّياحِ، وسَحابِ المعتواعِق، بِلَيْلِ المُخْتَصِيْنَ، بِنَهارِ الغَداةِ ، وعِشِي المعتواعِق، بِلَيْلِ المُخْتَصِيْنَ، بِنَهارِ الغَداةِ ، وعِشِي المُعْرَوِءِ والسَّالِ السَّيُلِ ، بِأَنْعامِ المُخْلَصِيْنِ، ودَوابِ المُعْرِقِ، وآصالِ السَّيُلِ ، بِأَنْعامِ المُخْلَصِيْنِ، ودَوابِ المُعْرِقِ، وآصالِ السَّيُلِ ، بِأَنْعامِ المُخْلَصِيْنِ، ودَوابِ المُعْرَقِ، وآصالِ السَّيُلِ ، بِأَنْعامِ المُخْلَصِيْنِ، ودَوابِ المُمْتَونِ وبَعْنِ اللَّيْنِ، وأَصالِ السَّيْلِ ، بِأَنْعامِ المُخْلَصِيْنِ، ودَوابِ المُمْتَونِ وبَعْنَ اللَّهُ اللَّيْنِ وبَيْنِ اللَّيْنِ واللَّيْنِ واللَّهِ اللَّيْنِ واللَّيْنِ واللَّهُ اللَّهُ ومَواقِعِ صِفاتِكَ، وشَرائِعِ هُداتِكَ، ومُسْتَودَعِي سِرِّكَ، ومُسْتَودَعِي سِرِّكَ، ومُسْتَودَعِي سِرِّكَ، ومُسْتَودَعِي عِلْمِكَ، ومُواقِعِ صِفاتِكَ، وشَرائِعِ هُداتِكَ، ومُسْتَودَعِي مِرَائِعِ هُداتِكَ، ومُسَلَةِ عَرْشكَ، عَلْمِكَ، ومَواقِعِ صِفاتِكَ، وشَرائِعِ هُداتِكَ،

و مَلائِكَةِ بَطْشِكَ،بِالْمُقَرِّبِيْنَ، بِالْكُرُوبِيِّيْنَ، بِالرُّوْحانِيِّيْنَ، بِالرُّوْحانِيِّيْنَ، بِالْمُقَدِّسِيْنَ

بِالسّائِحِيْنَ، بِالْمُسْتَمِعِيْنَ، بِاللاّحِقِيْنَ، بِأَوْلِيائِكَ المُوْمِنِيْنَ، وأَنْبِيائِكَ المُوْسِنِيْنَ، أَنْ تُوْصِلَنَا إِلَى بَياضِ الصّيْنِ، وقرَّبْنا إلَى وأَنْ تَحُلَّنا البَلَدَ الأمِيْنَ، فقد سَجَدْنا لِكَعْبَتِكَ، وقرَّبْنا إلَى فَرَى نِعْمَتِكَ، وقَدْ تَوَسَّلْنا بِعَوالِم قُدْسِكَ، وشَعائِر نَفْسِكَ، ومَحَلِّ رِياضِ أُنْسِكَ، فأَفِضْ عَلَيْنا مِنْ بَرَكَةِ هَذَا العِيْدِ ومُحَلِّ رِياضٍ أُنْسِكَ، فأَفِضْ عَلَيْنا مِنْ بَرَكَةِ هَذَا العِيْدِ وكُلِّ عِيْدٍ، وأعِذْنا مِنْ بَأْسِ يَوْمِ الوَعِيْدِ، وأقْطَعْنا بِولَهِ وكُلِّ عِيْدٍ، وأقْطَعْنا بِولَهِ النَّقِيْنِ إلَيْكَ، وأقْصُرُ رَغْبَتَنا دُوْنَ خَلْقِكَ عَلَيْكَ، وأَوْطَعْنا بِولَهِ النَّقِيْنِ إلَيْكَ، وأقْصُرُ رَغْبَتَنا دُوْنَ خَلْقِكَ عَلَيْكَ، وأَوْرُونَ فَا لِكُوْنِ بَلْكِيْكِ اللَّيْفِي وَرَوِّ ظَمَا قُلُوبِنا بِكأْسِ النَّقِيْنِ إلَيْكَ، وحَلَوةٍ مَغْفِرَتِكَ، ورَوِّ ظَمَا قُلُوبِنا بِكأْسِ الرَّوْنَ فَوْكَ، وحَلَاوَةٍ مَغْفِرَتِكَ، ورَوِّ ظَمَا قُلُوبِنا بِكأْسِ الرَّوْقِيَةِ مِنْ مَحَبَّتِكَ، وتَوِجْنا بِتاجِ الزَّافَى، وألْبِسْنا ثِيابَ المِيْرَ النَّحْلِ، يا أَرْلُ، يا قَدِيْمُ، الصَيَفا، يا مَوْلانا، يا أمِيْرَ النَّحْلِ، يا أَزِلُ، يا قَدِيْمُ، يا عَظِيْمُ. يا عَظِيْمُ. يا عَظِيْمُ. يا عَظِيْمُ.

(وتَسْجُدُ عَقِبَ كُلِّ دُعاءٍ).

\* \* \*

# أَدْعِيَةُ الأَيَّامِ السَّبْعَةِ

دُعاءُ يَوْمِ الأَحَدِ ( بِشَخْصِ المِيْمِ ):

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مَوْ لَايَ أَشْهَدُ أَنَّ الأَحَدَ اسْمُكَ الذَّاتِيُّ الَّذِي لَم تَنْحَلْهُ لأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ حَيْثُ بِالأَسْمَاءِ العِبارَةُ ومَعْنَاهَا أَنْتَ، وإلَيْكَ وَقَعَتِ الإشارَةُ ، عَرَّفْتَ ذَاتَكَ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ مَعْرِ فَتِكَ، ودَعاكَ بِهِ الأَصْفِياءُ مِنْ أَهْلِ صَفْوَتِكَ، فَبِهِ أَسْأَلُكَ، وهُوَ يَومُكَ المُضافُ إِلَيْكَ، واسْمُكَ الدَّالُّ عَلَيْكَ، وأصنلُ الأعدادِ، وغايَةُ العِبادِ، وحِجابُ مَعْنَو يَّتِكَ، وصِراطُ هِدايَتِكَ. أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الأَعْظُم، ونُوْرِكَ الأَقْدَم، أَنْ تُعَرِّفنا بَرَكَةَ هَذا الْيَومِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثَلاً عَلَيْكَ ، ودَلَلْتَ بِهِ عِبادَكَ إلَيْكَ ، أَنْ تَصْرُفَ عَنَّا فِيْهِ السَّقَمَ ، وتَسْبَغَ عَلَيْنا فِيْهِ النِّعَمَ، وأَنْ تُجِيْرَنا مِنَ الآثام الزَّمانِيَّةِ، وتُلْحِقَّنا بِالأشْخاصِ النُّورانِيَّةِ، وأَدْرِكْنا بِالنَّصْرِ، وأزِلْ عَنَّا الإصْرَ. فَقَدْ قَصنَدْنا بَابَكَ، وتَوَسَّلْنا إلَيْكَ بِحِجابِكَ، وَوَحَّدْنا مَعْناكَ، واتَّبَعْنا رضاكَ، فَأَنِلْنا اللَّهُمَّ مَطْلُوْبَنا ، وأقِلْنا ذُنُوْبَنا، واسْتِرْ عُيُوْبَنا، وطَهِّرْ قُلُوْ بَنا، وعَجِّلْ كَرَّ تَنا، وكَمِّلْ مَعْرِ فَتَنا، وألْحِقْنا بِمَن صَفا مِن جُندِكَ، فَضْلاً مِنْ عِنْدِكَ، وحِلْماً مِنْ عَفُوك، ولِسائِر أَهْلِ الإجابَةِ إلَيْكَ،بِالتَّقِيَّةِ والاتِّكالِ عَلَيْكَ،سِرَّا وَعَلانِيَةً، إِنَّكَ وَاهِبُ الْعَقْلِ وَعَلانِيَةً، إِنَّكَ وَاهِبُ الْعَقْلِ وَنِهَايَةُ السُّوُّلِ يَا أَزَلُ، يَا قَدِيْمُ، يَا عَلِيُّ، يَا عَظِيْمُ ...

# دُعاءُ يَوْمِ الاثْنَيْنِ ( بِشَخْصِ السِيْنِ ):

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اسْمِكَ وحِجابِكَ المُنِيْف،وبابِ عِلْمِكَ الشَّرِيْف،وبابِ المُقِيْم،الدَّاعِي إلَى صراطِكَ المُسْتَقِيْم،مُثَنَّى الأعْدادِ،وطَرِيْقُ الرَّشادِ،الَّذِي جَعَلْتَ هَذا المَسْتَقِيْم،مُثَنَّى الأعْدادِ،وطَرِيْقُ الرَّشادِ،الَّذِي جَعَلْتَ هَذا المَيْوَمَ عِبارَةً عَنْهُ،وجَعَلْتَ تَوابِعَ الأَيّامِ مِنْهُ،وأَلْهَمْتَهُمْ مَعْرِفَتَهُ،وأَمَرْتَهُمْ بِطاعَتِه،فِي وُجُوْدِكَ السّابِقِ عَدَكَ، مَعْرِفَتَهُ،وأَمَرْتَهُمْ بِطاعَتِه،فِي وُجُوْدِكَ السّابِقِ عَدَكَ، والمُكوّنِ مَصابِيْحَ اسْمِكَ،وصِفاتِ بابِكَ،قبِهِ أَسْألُكَ وَالْمُكوّنِ مَصابِيْحَ اسْمِكَ،وصِفاتِ بابِكَ،قبِه أَسْألُكَ هَذَا اليَوْم،وأَنْ تَجْعَلَنا مِنْ أَهْلِهِ فِي الفِطْرِ بَعْدَ الصَّوْم،وأَنْ تَجْعَلَنا مِنْ أَهْلِهِ فِي الفِطْرِ بَعْدَ الصَّوْم،وأَنْ تَجْعَلَنا مِنْ أَهْلِهِ فِي الفِطْرِ بَعْدَ الصَّوْم،وأَنْ الْمُعْلَى مَكانِ بِقُدْسِكَ،وأَتْحِقْنا فِيْهِ بِلُطْفِ الْمُسْكَ،وأَتْحِقْنا فِيْهِ بِلُطْفِ الْمُسْكَ،وأَتْحِقْنا فِيْهِ بِلُطْفِ الْمُسْكَ،وأَتْحِقْنا فِيْهِ بِلُطْفِ الْمُسْكَ،وأَتْحِقْنا مِنْ بَحْرِ طامِي نِيْلِكَ،لِمَن أَنْسِكَ،وأَتْرِقْنا فِيْهِ بِلُطْفِ الزَّيْعِ مُلَى وَامْنُنْ عَلَيْنا مِنْ بَحْرِ طامِي نِيْلِكَ،لِمَن وَامْدُكَ،وأَمِلُ الْمُنْدِا مِنْ بَحْرِ طامِي نِيْلِكَ،لِمَن وَامْدُكَ،وأَمِلُ الْمُنْدِي عَلَيْكَ، وأَمْلُ الْمُنابَ،وتِهُ أَلْاسْبابَ،وتَه أَلْاسْبابَ،وتَرْفَعُ مِنْ وَالْإِنْكَارِ عَنَاءُ الْمُنْسَابَ،وا واهِبَ العَقْلِ،ونِهايَةَ السُّوْلِ بَيْنِهُ مُ الْأَنْسابَ،يا واهِبَ العَقْلِ،ونِهايَةَ السُّوْلِ

والأمَلِ، يا أزَلُ يا قَدِيْمُ ، يا بارِئُ ، يا حَكِيْمُ ، يا عَلِيُّ ، يا عَلِيُّ ،

# دُعاءُ يَوْمِ الثّلاثاءِ ( بِشَخْصِ الْيَتِيْمِ الأَكْبَرِ )

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ضِياءِ شُعاعِ نُوْرِكَ، ووَاسِطَةِ تَدْبِيْرِكَ، اليَتِ ْيُمُ الأَكْبَرُ، والكَوْكَبُ الأَرْهَرُ، أَوَّلُ الحُرُوْفِ، وعَلامَةُ التَّعْرِيْفِ، المُشارُ إلَيْهِ فِي ثَالِتِ الحُرُوْفِ، وعَلامَةُ التَّعْرِيْفِ، المُشارُ إلَيْهِ فِي ثَالِتِ الأَيّامِ، الَّذِي قَدَدْتَ مِنْهُ قِدَدَ المَلائِكَةِ الكِرامِ، صِراطُ المُهْتَدِيْنَ، والمِيْزِانُ المَوْضوْعُ فِي العالَمِيْنَ، فَبِمَرْ تَبَتِهِ المُهْتَدِيْنَ، والمِيْزِانُ المَوْضوْعُ فِي العالَمِيْنَ، فَبِمَرْ تَبَتِهِ المُهْتَدِيْنَ، والمِيْزِانُ المَوْضوْعُ فِي العالَمِيْنَ، فَبِمَرْ تَبَتِهِ المُهْتَدِيْنَ، والمَيْزِانُ المَوْضِوْعُ فِي العالَمِيْنَ، فَبِمَ وَبِدَرَجَتِهِ نَتَضَرَّعُ النَّيْكَ: المُقْتِمِ فِي الْعَلَى التَّوّابِيْنَ، ولِعَقَبَةِ قُرْبِهِ مِنَ التَّوّابِيْنَ، ولِعَقَبَةِ قُرْبِهِ مِنَ المُقْتَحِمِيْنَ، ولِعَقَبَةِ قُرْبِهِ مِنَ المَقْتَحِمِيْنَ،

وأنْ تَفُكَّ مِنْ رِقِ العُبُوْدِيَّةِ لِغَيْرِكَ أَرْقَابَنَا، وأن تُضاعِفَ بِخَيْرِكَ الخاصِّ بَيْنَ أَوْلِيائِكَ ثَوابَنَا، وألْهِمْنَا صَبْراً عَلَى بَلائِكَ،وشُكْراً عَلَى نَعْمائِكَ،وحُبّاً لأَوْلِيائِكَ، وبُغْضاً لأعْدائِكَ وألْحِقْنا بِعالَم الصَّفا، لَنا ولِسائِر أَهْلِ الصَّدْقِ والوَفا يا أَزَلُ، يا قَدِيْمُ الصَّفا، لَنا ولِسائِر أَهْلِ الصَّدْقِ والوَفا يا أَزَلُ، يا قَدِيْمُ

#### \* \* \*

# دُعاءُ يَوْمِ الأرْبِعاءِ ( بِشَ َخْصِ الْيَتِيْمِ الْأَرْبِعاءِ ( الأصْغَرِ )

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رابِع أَيّامِكَ ، وثانِي أَيْتامِكَ ، ذارِي ذَرارِيْكَ وصَدِيْقِ عارِفِيْكَ ، الّذِي شَرَّفْتَ مَقَامَهُ الْجَلِيْلَ ، وَأَنْزَلْتَ فِيْهِ ، عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ مِنَ الْخَيْرِ الْجَزِيْلِ ، وَأَنْزَلْتَ فِيْهِ، ولا تُخْرِجْنا مِنْ فَوَقِرِ اللَّهُمَّ نَصِيْبَنا مِنَ الْخَيْرِ النّازِلِ فِيْهِ، ولا تُخْرِجْنا مِنْ عُدَّةِ عارِفِيْهِ وَامْنَحْنا بِرَّهُ ، واصْرِفْ عَنَّا شَرَّهُ ، وأَفْرِدْنا عِنْ مُقَارَنَةِ الأَصْدادِ ، فَأَنْتَ بِصِحَةِ الْانْفِرادِ، وأَبْعِدْنا مِنْ مُقارَنَةِ الأَصْدادِ ، فَأَنْتَ لَاسْتِجلابِ كُلِّ خَيْرٍ مَأْمُولُ ، ولِدَفْعِ كُلِّ ضِيْقِ مَسْؤُولُ ، ولِدَفْعِ كُلِّ ضِيْقِ مَسْؤُولُ ، فَارْزُقْنا بَرْدَ الْيَقِيْنِ، وطَهِرْنا مِنْ عُصْبَةِ الْشَاكِيْنَ ، فَارْزُقْنا بَرْدَ الْيَقِيْنِ، وطَهِرْنا مِنْ عُصْبَةِ الْشَاكِيْنَ ، فَاخْفِرْ عَنَا سَيِئَاتِنا ، وتَقَبَّلْ مِنّا طَاعاتِنا، يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَكَفِّرْ عَنَا سَيِئَاتِنا ، وتَقَبَّلْ مِنّا طَاعاتِنا، يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَكَفِّرْ عَنَا سَيِئَاتِنا ، وارْحَمْنا وأَنْتَ خَيْرُ الرّاحِمِيْنَ، يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَاغْفِرْ لَنا خَطَايانا ، وارْحَمْنا وأَنْتَ خَيْرُ الرّاحِمِيْنَ، يا فَلْتَ خَيْرُ الرّاحِمِيْنَ، يا فَلْ مِنْ عَلْمُ والْ عَلْيُمُ ، يا عَلِيُّ ، يا عَطِيْمُ ، يا عَلِيُّ ، يا عَطِيْمُ .

# دعاء الخَمِيْسِ ( بِشَخْصِ اليَتِيْمِ الثَّالِثِ )

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

# دُعاءُ يَوْمِ الجُمُعةِ ( بِشَخْصِ اليَتِيْمِ الرّابِعِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى يَوْمِ الجُمُعَةِ فِي الأَوَّلِيْنَ ، وعَجِّلْ لَنَا نَصْرَهُ فِي الأَخِرِيْنَ ، واجْعَلْنا لِمُنادِیْهِ مِنَ السّامِعِیْنَ ، واجْعَلْنا لِمُنادِیْهِ مِنَ السّامِعِیْنَ ، واجْعَلْنا لِمُنادِیْهِ مِنَ الدّاکِرِیْنَ واسْتِرْنا مِنَ المُنْفَضِیْنَ إلَی النّجَهْرِةِ واللّهْوِ ، وأعِدْنا فِي صلاتِنا مِنَ الفَحْشاءِ والسّهْوِ، وفَرِّقْ بَیْنَنا وبیْنَ الفِرْقَةِ الفَجَرةِ، والأئِمَّةِ الْکَفْرَةِ ، الْوِلْمَةِ ، الْکِفْرةِ ، الْوِلْمَةِ المَعْدَوْنَ فِي الأَعْیادِ ، ویعنِیْنَ السّبَّ عَلَی شیعتِک ، وینیْکروْنَ رُبُوبِیَّتَکَ ، ویسِنُونَ السّبَّ عَلَی شیعتِک ، فالْعَن اللّهُمَّ أساس عُصْبَتِهِمْ ، وَدَعائِمَ دَوْلَتِهِمْ ، وأَنْصارَ فَالْمُنْ اللّهُمَّ أساس عُصْبَتِهِمْ ، لَعْنَةً مُوبَدِةً عَلَی رُووْنِ اللّهُمْ أساس عُصْبَتِهِمْ ، لَعْنَةً مُوبَدِّةً عَلَی رُووْنِ اللّهُمْ أساس عُصْبَتِهِمْ ، لَعْنَةً مُوبَدِّةً عَلَی رُووْنِ اللّهُمْ أساس عُصْبَتِهِمْ ، لَعْنَةً مُوبَدِّةً عَلَی رُووْوسِ الْأَشْهَادِ ، وقاطِعَةً لأَلْسُنِ أَهْلِ الزَّیْغِ والعِنادِ ، وآتِنا أَجْر الأَشْهَادِ ، وقاطِعَةً لأَلْسُنِ أَهْلِ الزَّیْغِ والعِنادِ ، وآتِنا أَجْر مَضِلُ وقرْضِكَ ، وأَقِرَ صَلاتَنا فِي أَرْضِكَ، بِإقامَةِ الْتُسْعَادِ وَوْرْضِكَ ، وأَقِرَ صَلاتَنا فِي أَرْضِكَ ، وأَقِرَ عَلَيْمُ ، يا عَلِيُّ ، يا عَلِيُّ ، يا عَظِیْمُ ، يا عَلِیُّ ، يا عَظِیْمُ ، يا عَلِیُ ، يا عَظِیْمُ ، يا عَظِیْمُ ، يا عَلِیُ ، يا عَظِیْمُ ، يا عَلِی ، يا عَلِی ، يا عَلِی ، يا عَظِیْمُ ، يا عَلِی ، يا عَظِیْمُ ، يا عَلِی ، يا عَطِیْمُ ، يا عَلِی ، يا عَلِی مُ ، يا عَلِی ، يا عَلِی مُن يا عَلِی ، يا عَلِی مُن يا عَلِی مُن يا عَلِی مُن يا عَلِی مُن يا عَلِی اللّهُ الْمَالِي الْمُنْ إِلَا الْمَالِي الْمُالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَال

دُعاءُ يَوْمِ السَّبْتِ ( بِشَخْصِ الْيَتِيْمِ الْيَتِيْمِ الْمَامِسِ ) الخامِسِ )

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى واحِدِكَ فِي الاتِّحادِ، وأَحَدِي أَحَدِكَ فِي الأَعْدادِ، وعَلَى سَلْسَلِ نُوْرِهِ، وسَبِيْلِ ظُهُوْرِهِ، وعَلَى الْعُدادِ، وعَلَى سَلْسَلِ نُوْرِهِ، وسَبِيْلِ ظُهُوْرِهِ، وعَلَى الْفِ أَيْتَامِهِ، وتَوالِيْهِ مِنْ أَيّامِهِ، أَبُو الذَّرِ الأوَّلِ، وعَبْدُ اللهِ المُفَضَّلُ، وعُثْمانُ التَّمامُ، وقَنْبَرُ الخِتامُ، مَعْنَى عِبارَةِ يَوْمِ السَّبْتِ، المُزيْلُ عَنْ أَوْلِيائِكَ المُتَّقِيْنَ الشَّكَ والمَقْتَ، مُقْنِي قُلُوبِ هِمْ بِسِرِّكَ، الدّاعِي إلَى طاعَتِكَ وشُكْرِكَ ، مُقْنِي قُلُوبِ هِمْ بِسِرِّكَ، الدّاعِي إلَى طاعَتِكَ وشُكْرِكَ ، أَخِرُ الأكُوانِ، وصاحِبُ البُرْهانِ، صَلاةً تُزْلِفُنا عِنْدَكَ، وتُخْرِجُنا مِنْ عالَمِ الطَّبِيْعَةِ، وتَجْرُ جُنا مِنْ عالَمِ الطَّبِيْعَةِ، وتَجْلُنا الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ، وكَمِّلْ إِيْمانَنا، واجْمَعْنا مَعَ وتَجْلُنا المُؤْمِنِيْنَ بِأَنْسِكَ، المُنَوِّرِيْنَ بِنُورِ شَمْسِكَ، فِي إِخُوانِنا المُؤْمِنِيْنَ بِأَنْسِكَ، المُنَوِّرِيْنَ بِنُورِ شَمْسِكَ، فِي إِخْوانِنا المُؤْمِنِيْنَ بِأَنْسِكَ، المُنَوِّرِيْنَ بِنُورِ شَمْسِكَ، فِي جُوارِ قُدْسِكَ، يا أَزلُ ، يا قَدِيْمُ، يا عَلِيُّ ، يا عَظِيْمُ ..

\* \* \*

فهر س المكزون

أدعية

خُطْبَةُ وِدُعاءُ عِيْدِ الْفِطْرِ الْمُبارَكِ. 293 دُعاءُ العِيْدِ السّليماني. 295 دُعاءُ العِيْدِ الجابريّ. 298 دُعاءُ العِيْدِ الجابِرِيِّ. 299 خُطْبَةُ ودُعاءُ عِيْدِ ٱلْأَصْحَى. 301 دُعاءُ عِيْدِ الأَضْحَى المُبارَكِ . 304 دُعاءُ الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَوَرَ مِنْ ذِي 306 307 دُعاءُ السّادِسَ عَشَرَ مِنْ ذِيْ الحِجَّةِ. 309 دُعاءُ عِيْدِ الغَدِيْرِ. 312 دُعاءُ التَّاسِعَ عَشَرَرَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. 313 دُعاءُ عِبْدِ الْمُباهَلَةِ. 315 دُعاءُ عِيْدِ الفِراشِ. 316 دُعاءُ عِيْدِ عاشُوْرِ اءَ. 319 دُعاءُ التّاسِعِ مِنْ رَبِيْعِ الأَوَّلِ. 321 الزّياراتُ التّلاتُ. 326 دُعاءُ عِيْدِ السّادِسَ عَشَ َرَ مِنْ تَشْرِيْنَ 328 الأوَّل دُعاءُ لَبْلَةِ المِبْلادِ. 330 دُعاءُ عِيْدِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ آذارَ 332 دُعاءُ عِيْدِ النَّوْرُوْزِ ( الرّابِعِ مِنْ نَيْسانَ 335 ). أَدْعِيَةُ الأَيَّامِ السَّبْعَةِ.

أدعية المكزون: